

www.Quranpdf.blogspot.in



www.Quranpdf.blogspot.in



إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُّرُواْسُوآءُ عَلَيْهِمْءَ يَنُ اللَّهُ خَتَمُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٥ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

المُذرتهم تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف سنهما

مُخَادِعُورَ ضم الباء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

يُكذِبُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا

وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة



وَيَثِيرَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُو اٱلصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَّ رِّزْقُأْ قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ ء مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا آَزُوا جُمُّطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهِ أَن يَضْرِبَ مَثَكُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونِ ٱلَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ يَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُّرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَوَّوُهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠)



وَهُوَ

إِنِّيَ أَعْلَمُ

هَاؤُكِهُ إن سهيل الهمزة الأولى

إِنِّيَ أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (اللهُ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلاِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا إِيهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا إِيهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ ٣٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُـدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهِ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠) فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْفَقُّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ السَّ فَنَلَقِّي ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكَامَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٧٧﴾

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن بِّهِ هُدَايَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا يَنِينَ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِيّ أُوفِ بِعَهدِكُمْ وَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنَى فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكْنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَنَّ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْحَشِعِينَ اللَّهِ إِنَّ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ رَجِعُونَ اللَّ يَنْبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِغْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْغَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يُومًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ صَرُونَ ﴿



的多好

وَرَقُ الْقَبِيرِ لِعُ

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآهٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ١٠٠ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفُونًا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ مَا لَكُمْ المُعَلَّمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( اللهُ حَلَّى اللهُ حَمَّهُ مِن مُوسَىٰ لَن نُوَّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَوَّ فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (٥٠) ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَزَقْنَكُمْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ٢٠٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رِغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَاكِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَفْفِ لَكُمْ خَطَيْكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ فَكِذَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مِّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۖ ﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكِمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَنَ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يُمْ تَدُونَ ﴿١١﴾

يعفر بالياء المضمومة بدل النون،



أَلنَّ بِيَئِنَ باء ساكنة

ياء ساكنة ممدودة ثم همزة (بدل الياء المشددة) مع المد المتصل وَٱلصَّبِينَ حذف الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ 📆 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَنِيرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠٠ فِجَعَلْنَهَا نَكَنلًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (١٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةٌ قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجِنَهِلِينَ ﴿ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ 🗥 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُهِيِّنِ لَّنَا مَا لَوْ نُهِأَ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ اللَّهُ

هر فر را المواو إبدال الواو

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارِيُّك يُبَيِّن لَّنَامَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ مِعُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُشكرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَهُ ثُمْ فِيمَّا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنَّهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْى أَللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَرُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤ ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

فَهُیَ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيكُرٌّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِهَامًا مَعْبُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَكُ كِلَىٰ مَن كُسَبَ سَيِّتُ أَهُ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيتَ نُكُرُ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَارِّهُمْ فيها خَلِدُونَ (١١) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنِقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْشَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَـتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٣

ا مخذتم إدغام الذال في التاء

خطيت الله ألف بعد الهمزة (بالجمع)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🚳 ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقَلُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِن دِيكرهِم تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ اَشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٥٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّذَنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

تَظُّهُرُونَ تشدید الظاء وَهُو

يع مَلُونَ إبدال التاء باء

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَ فَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفرينَ ١٠٠ بِثْسَكَا اَشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغَيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَاتُ مُهِينُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْمَنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اللَّ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء



انبتاء بالهمز بدل الباء أَخَذُ مُعِم إدغام الذال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (1) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَثُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِهِ كَيهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ أُوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 💮

وميكتل إضافة همزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَتُمَنُّ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ ثِينِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَن أَشْتَرَكُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبَيْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينِ عَكَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَيِّكُمٌّ وَٱللَّهُ يُخْلَصُّ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ





وهو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَسِنْعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ اتَّخَاذَاللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ ١٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١١٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمٌّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (١١١)

تستعل فتع التاء وإسكان اللام

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَيٰ حَتَّى تَتَّبُعُ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَينِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآ عَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بهِ ع فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١١٠ يَبَنيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَ إِذِ أَبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَيُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يِّنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٥٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَاَ الْمُدَّاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَر فَأُمَيِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)



عَهْدِی معالیاء وَاتَّخَذُوا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرُالْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ كُنَّا رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْهُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِمُ مُنيهِ وَيَعْقُوبُ يَدِينِ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إلَهُكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُسُبَتْ

وأُوْصَىٰ ممزة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد

شُهَدَآءَ إِذَ

تسهيل الهمزة الثانية



النبيت ون تخفيف الباء ساكنة وزيادة ممزة مع المد المتصل

وهو

وهو

يَقُولُونَ إبدال الناء ياء

ع أنتم تسهيل الهمزة الثانية مع

الادخال

كِشامُ إِلَى وجهان:

۱. إبدال المرة الثانية واواً خالصة مكسورة ٢٠ تسهيلها بين الهمزة والياء

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ الله وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمِّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللَّهِ قَدْ زَيِي تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآَّةِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٍّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَينَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١١) ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ إِلَّا ۗ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُوَمُولَيْمًا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَىٰ ۗ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُونِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الدُّكُونِينَ اللَّهُ الدُّكُونِينَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

是美術性





إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي يَجَدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِلَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنًّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَبِينُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللهِ

ترکی بالتاء بدل الیاء

خُطُواتِ إسكان الطاء مع القلقلة

وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ ؤُهُمْ لَايَعْـقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا الْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمْنَا قِلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَعۡفِرَةِ فَمَاۤ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِيشِقَاقِ بَعِيدٍ ٣

فَمَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي الم





لَّيْسَ الْبِرُّ فَيَمُ الْبِرُّ فَيَا الْبِرَاءُ

وللكن تخفيف النون مكسورة

> البر ضم الراء

والنبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد فِدْية ضم الناء بلا تنوين

طعام

مسكين فتح الميم والسين وألف بعدها وفتح النون

فَهُوَ الماء

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينْهُمُّ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّهُ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَـٰ دُودَاتٍّ فَمَن كَاسَ مِنكُم مَّ ريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِلَةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أُو أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ مْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِـدَّةُ مُيّنُ أَتِيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْفُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدِّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُذُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُكُمَّ أَيْتُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَنُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواۤ أَمُواَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلُ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ ﴿ يَسْتَكُونَكُ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِينَ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّـقَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نْفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوْوَأُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿



البيوت كسر الباء (الموضعين)

ولاكن تخفيف النون مكسورة

> البر ضم الراء

وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةٍ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّنُ يِلَّهِ فَإِن ٱنهَهُواْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٣٠ الشَّهُمُ ٱلْحَرَامُ بَٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١١٠ ﴾ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنَّ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِءَ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ ُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهُ لُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ فَلا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الْ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْاللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُورُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَآ ءَانِنَافِي ٱلدُّنِيَاوَمَا لَهُ.فِ ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَق اللهُ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللَّهُ) أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اللهُ)

الخرة التعالى

٩



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٣٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ( اللهِ قَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرِّثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ( ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِـزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ ٱبْتِعَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَتَأْيُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ في ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ

اً السَّلِمِ بفتح السين مُراكب

خُطُوَت إسكان الطاء (مع القلقلة)

ال المُعَلِينظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ

وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠

لْ بَنِي ۚ إِسْرَ ٓ عِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَّ كُيْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزِلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيَّا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَٱللَّهُ يُهْدِي مَن يَشَاَّهُ إِلَّى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَاً لَلَّهِ قَرِبِّ إِنَّ كَا يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنْفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمُسَكِمِين وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ (١٥٥)

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَشَاءُ

وجهان:

۱. إيدال
الهمرة الثانية
واواً مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة

يعول ضم اللام وهو إسكان الهاء ( في المواضع المثلاثة )

وَهُوَ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَٰكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ (١٦) يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكَبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْنِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ إِلَّ ﴾ يَسْتَكُونِكَ عَنِ ٱلْحُمْرِ وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْهُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ ١٠٠٠

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَاءَيَّ قُلْ إِصْلاَحٌ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّا ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١٠٠٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُمُّو مُؤْمِنَ أُخَيِّ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتْكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيَك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَتُكِينُ ءَايِكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۖ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُمْ مَن حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُعَا نِسَآ قُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَكِيثِّ رِٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٣) وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ ١٣٠٠)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَيُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٧) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَصْنَ بأَنفُسهنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُ لَأَنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِاۤ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُمُنَّ أَحَقُ بُرَدِهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَلَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ (٣٠) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بَعْمُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَجُدُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّا وَٱذْكُوا يَغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ } وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضَّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ السّ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَىٰ لْوَلُودِ لَهُ رِزْفَهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضِاَّرَ وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ رَبِولَدِهِ ء وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣)

هُرُوًا بيدل الواو همزة



النسكة أو إبدال الهمزة الثانية باء خالصة مفتوحة

فدره، إسكان الدال مع القلقلة (الموضعين)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَيَّصْنَ بأَنفُسه أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاِّءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْيِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنبُ أَجَلَهُ, وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُوُّرُ حَلِيكُ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوُ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَاعًا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ا وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ اْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

حَنْفِظُهُ أُعَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَافِيةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَلِنتِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ خِفْتُ مُ فَرَجًا لَّا أَوْ زُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأُذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعَرُوفِيُّ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ ا بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ (اللهِ كَذَالِك يُمَيّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠٠) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (17) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (10)

وصِيّة



فيضاعفه، ضم الفاء الثانية

ويتصط بالصاد بدل السين

لنبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

تَجَمِّهُم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنِّي لِّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْطِيلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِسْمِ وَٱلَّهِ نُوَّ تِي مُلُكَهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ الْأَنْ وَقَالَ لَهُ مُرْنَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١) لَلْخُرُا الْحُبِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ

٩

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنْ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ءَفَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ (١١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَكُبْرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَكَا وَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين (0) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُ دُجَالُوكَ وَءَاكُنُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِعَضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَ كَمِينَ ﴿ (١٥) تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥٥)

مِنِيَ إِلَّا بُشِع اليا، غَرْفُ لَهُ

دفع کسر الدال وفتح الفاء



﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكُن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُواَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

وهو



أَنَا أُحْمِيء إثبات الألف

> وَهُی إسکان الهاء

نُنشِرُها بالراء بدل الزاي

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْيَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله قُولُ مُعَرُوفُ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنَّى حَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَدَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (17)



يُوْوَا وَاللَّهِ مِنْ فَعَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطُلُّ وَٱللَّهُ يِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ (١٥٠) أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وُزِيَّةٌ ثُمُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا ٓإِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْثُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الله الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا

برربوة

الخراف القالف

سُولِةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَمَا أَنْفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْذِرِ فَإِتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿٧٠) إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهَ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَمُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ (٣٠٠) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧)

يُوْفَاقُ الْجَكِدُغِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْأَ فَمَن جَآءَ هُ, مُوْعِظَةٌ مِّن زَبِهِ عَ فَأَننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٨٠ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٧٧) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُوَ فَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨١)

مَيْسُرَةِ ضم السين تَصِّدُقُوا بنشديد

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدْلِّ وَلاَيَأْبَ كَاتِثُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥوَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُم فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَّآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُّووَلَا يُضَآرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِ يَذُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

ٱلشُّهَدَآءِ أَن

بإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

الشُّهَدَاءُ إِذَا وجهان:

الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

تجكرة المجادرة

حاضرة بتنوين رفع



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقَّبُوضَ لَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَائِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ كِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتِهِ كَذِيهِ - وَكُنُّهِ -وَرُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغِفْرَلْنَا وَأَرْحَمُنَا ۗ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأُنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ١٩٨)

بجزم الراء مع الإظهار ويعذب

بجزم الباء ثم إدغامها في الميم بغنة فتحة الراء

والله التحفز الرجيم الَّمْ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوْمُ اللَّهُ وَلَلْحَكُ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنلِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (نَ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ مُحْكَمَنَ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخَرُ مُتَشَيِبِهَا ثُنُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّآ أَوْلُواْ ٱلْأَ لَٰبَكِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ ۚ إِنِّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ ادَالْ



ترونهم بالناء بدل الياء

> يَشُاءُ إِنَّ

وجهان: ۱- إبدال الهمزة الثانية واواً خالصة مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء



أونيت كم تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِ عَذَابَ النَّادِ ﴿ أَنَّ ٱلصَّكِبِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُذُّ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْفَرَ بِذُالْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسَلَمَٰتُ مُفَانَ أُسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ الْ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقَتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّاصِرِينِ ﴿ اللَّا

أَتَّبعَنِ ع بالياء وصلاً، وحذفها وقفاً

عَ الْسَلَمَةُ مُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

ٱلۡرۡتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَّابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٣) ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّاۤ أَيَّامَا مَّعْدُودَ بُّ وَغَرَّهُ في دِينه مرمَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ الْمُلْكِ أَنْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَثُعِيُّ مَن تَشَآءُ وَتُعِيلُ مَن تَشَاأَةُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) تُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَنفرِينَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلَّ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللهِ



60000 E

مِنِّيَ إِنَّكَ

وَإِنِّي وَالْحِيْدُ

وكفكها

زكرياء بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين) المُنْ اللَّهُ اللّ

هُنَالِكَ دَعَا زُكَرِبًا رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُناكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣٠) فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوقَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًامِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَل لَى ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُّا وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَيْرِ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَ كُمُ يُكُمِّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءَ الْعَكَمِينَ (اللهُ يَامَرْيَهُ الْقُنُي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكَمَرْنِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيِمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (1)

زُكِرِياءُ بالهمز المضموم مع المد المتصل

وهو سكان الهاء

ونبيتاً تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

> لِيَ فنع اليا:

المِنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوَد قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُّ يَمْسَسْنِي بَشُرُّ قَالَ كَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشْآءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ لِمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَأَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِاَيةٍ مِّن زَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنِ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّكُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ كُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِرِ كَالتَّوْرَ مِنَ وَلا بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّيِّه فتح او تقليل فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَو، مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِبُّونَ خَنْهُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا إِللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ

07

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا ٱلْمَكِرِينَ (١٥) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بِيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (00) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكُمُلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرَ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كَمَثُل ءَادَمَّ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْ يَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَنَ الْمُمْ يَزِينَ ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْ أَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهَلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنِيبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنِيبِينَ ﴿ الْ

فَنُوفِيهِمَ بالنون بدل الياء لَهُوَ إسكان الهاء ( الموضعين )

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٦ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِ إِلْمُفْسِدِينَ ١٣ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوٓ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ مَا أَنتُمْ هَتُؤُلاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنهِ عَ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (17) مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٧ ۗ إِكَ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١١) يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشُّهَدُونَ ٧٠٠

التوريث وجهان: ۱. فتح ۲. تقليل

هَانتُمُ

التَّبِيّ يُهُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَابِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوقَى آكُ تُرِّشَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُّوكُمْ عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْل ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنب مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمُ ٧٧)



يؤده كسر الهاء بدون صلة (الموضعين)

تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد وإسكان العين ولام مفتوحه تخفيف الباء وألف بعدها ءُ افررتُ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال إدغام الذال ف التاء بالتاء بدل بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقَا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَايَأُمُرَكُمْ أَن تَنْخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بهِ ، وَلَتَ نَصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأُقَرَرْتُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنَا قَالَ فَأُشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ (١٠) فَمَن تُوَلَّى بِعُدَدُ ذَالِكَ فَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١٠) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلْ ءَامَنَكَ إِلَيْهِ وَمَآ أَنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنزلَ عَلَيَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ ١٨ وَمَن يَبْتَعِ عَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ (١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ اُزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ أُوْلَيۡتِكَ لَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصر سَٰ ١٠

والنبيت وكون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو سكان الهاء

التَّوْرِيلَةُ بِالتَّوْرِيلةِ منع أو تقليل

حَجْ

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُّونِ فَوَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَّبَنَّى إِسْرَيْءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَيْءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُهُ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ ﴿ فَأَلَ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيْرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرينَ اللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم 💮 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ أَنَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِّنكُمْ أَمَةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُريَت عَلَيْهُ أُلذِ لَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ لَيْسُواْ سَوَآةً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَل وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرُوكُيسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُفُّوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

اً لأنبِسَاءَ همزة بدل الياء

تَفْعَلُواْ بالناء بدل الباء تُكفروه

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَئكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئَاً وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُو ٓ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١١) هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (١١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

هَا أَنتُمُ سهيل الهمزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء إِذْ هَمَّت ظَابِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ بِكُنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمَّادِ ذَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِ إِلَّا لَهُ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أُوْيَكِبْتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ (١٠٠ كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّيوَ الْضَعَىفَامُّضِعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (٣) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٣)

مُسوَّمِينَ فتح الواو



سارعُوا



حِصُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللَّا) بِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السَّا وَلَقَدُّكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمُوتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْرَى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلاُّ وَمَر ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ ءِمِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَكَأَيِّنِ مِن نَّبِيِّ قَلْتَلْ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَاٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠٠ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٤٧ ۖ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

م تو ته کسر الهاء، بدون صلة (الموضعين)

نَّرِي عُرِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قبل ضم القاف من غير ألف وكسر التاء

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَ نَقَلِبُواْ خَسِرِينَ (اللهُ بَلِ اللَّهُ مُولَكِ كُمُّ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠) سَـنُلْقي في قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠١) وَلَقَلْدُصَدُقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَابَعُ دِمَآ أَرَاحُكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُ مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلَّلُهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٠٠)

وهو



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ٱلْعَرِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم وَاللَّهُ يُعِيء وَيُمِيثُ " وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ

معنفر كسر الميم الأولى تجمعون

مِتم کسر المیم الاولی

لنبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة معزة مع المد

وفتح الغين

وَلَيِن مُّنَّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَلُّ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ أُوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَمَا كَانَ لِنَيِّ يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَاكسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلُّمُونَ اللهُ أَفْمَنِ أُتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِنُهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ النا هُمْ دَرَجَتُ عِندُاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١١) أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)

وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَو ٱدْ فَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَ الَّا لَّا تَنَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١١ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أُمُواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبْهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٧) ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوّْمِينِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ١٧٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾

تحسينًا كلين كسين



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أُولِيآءَ هُ,فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّوَّمِنِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَنْ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمُلِي لَاَمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِثْ مَأْ وَلَمُهُمْ عَذَابُ مُنْهِينٌ ﴿ إِنَّ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ (١٧١) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمْمُ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

يُحُزِنكَ ضم الياء وكسر الزاي

يحسبن

يحسبن كسين

ٱلْأَنْبِينَآءَ معزة بدل لَّقَدُ سَيَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَ } بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (اللهُ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١٨٣ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ (١٨) كُلُّنَفْسِ ذَا بِقَةُٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنَّعُ ٱلْغُرُورِ (١٨) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ ٱلَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُ مُورِ (١١)

(3) (3) (4) (4) (4) (4) (4)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنِقَ الَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ وَنَكُرُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوْا بِهِ عَنَكُ قَلِيلًا فَبِثُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآأَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٠﴾ إنَّ في خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخُلَقْتَ هَنْذَابِنطِلًا شُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعُذَابُ أَلْنَادِ اللهِ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (١١٠) رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُنَّا وَءَالِنَا مَاوَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ (اللهِ)

بالياء وكسر السين تحسيلتهم كسر السين



فِيْنَ اللَّهِ اللّ





تَسَاء لُونَ تشديد السين

السُّفَهَا اَمُوالكُمُمُ اسقاط الهمزة الأولى

قيكمًا

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ﴿ ﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمِنْكَينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ( ) وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَندِ كُمِّ لِلذِّكرِ مِثْلُ حَظِّل ٱلأُنشَيَانَ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُّ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَذُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّذُ وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۖ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لاتَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأْفَرَ يضَكَةً مِّنِ أَللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

وَحِدَةً





يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

نُدُّخِلُهُ يالنون بدل الياء (الموضعين) البيئوتِ كسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُرَّ فِي ٱلْكُيُّوتِ حَتَّىٰ يَتُوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (الله وَاللَّهُ ان يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَاكِ وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمٍّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِيَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَتَحْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنَّ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنِهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَانَاوَ إِثْمَا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ١١ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (١٠) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ وَبَنَا أَكُمُ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيَّبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِيَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايِن إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)

النسكا. إلّا نسهيل الهمزة الأولى الجزء الخينامين

و النياء

(400) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

النِسكَ. إلَّا إلَّا اللهمز الأولى

وَأَحَلَّ فتع الهمزة والحاء

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بأُمُو لِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْلُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ إِن فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنَ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعَضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهَّلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أُجُورَهُنَّ بألمَعُ وفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ اللهُ إِلْكُ مِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمُ اللَّه

شِيْفَا وَالنِّسَيْنَاءَ الجُنَّ الْمِنْسَاءَ الجُنَّ الْمِنْسَاءَ الْجَنَّ الْمِنْسُلُ الْمِنْسُلُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ( اللهُ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اللَّهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ۚ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرُ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـُهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْكُمنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيثُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْلُسَبْنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ كُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جِيكرة أُ بتنوين رفع

مّد خلا

عَلْقَدَتُ الْعِينَ الْعِينَ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ

يُوْلِيُّ لِلنِسْنِاءَ

عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْنَ سَبِيلًا \* إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنْهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ ] إِن يُرِيدا ٓ إِصَلَحَا يُوقِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُهُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ إِنَّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِ بِنَا ﴿٧٧﴾



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَر بِنَافَسَاءَ قَرِينًا (٣) وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارِزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَبِذِ يَوَدُّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءً أَحَدُ مِن اللهُ عَلَيْظِ أَوْ لَامَسْنُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

حسنة تنوين ضم

قسوگی فتع التاء وتشدید السین

جَا أحدُّ عذف الهمرة الأولى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿٥٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّتُمْ وَأَقُومَ وَلَكِين لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ عَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْل أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِاً فَتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا ( الله عَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظُرُ سم التنوين وصلاً

هَنؤُلاَءِ أُهدكي إبدال الهمزة الثانية ياء

أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفّى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِمِهُ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَن رَّاحَكِيمًا ( ) وَٱلَّذِينَ اَمنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (اللهِ



نعماً وجهان: ۱. اختلاس کسرة العين

نِعُمّاً ٢. إسكان

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ عَوْيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَآأُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكِفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أُرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (11) أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (اللهُ وَمَآأَرُسلُنَامِن رَّسُولِ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا اللَّهُ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا 🐠

يُوَكُونُ النِّسِينَاءُ المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

وَلَوُ أَنَّا كُنَّبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّذُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمً وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ ۚ فَالِكَ ٱلْفَضَّالُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُواْنفِرُواْجَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ١٧ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي ه أُحْ اعظِمًا (١٤ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغَلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِه

أَنُا قَتُلُواُ تحريك الساكن الأول (النون) يالضم وصلاً

أوُ اخْرَجُوا تحريك الساكن الأول (الواو) بالضم وصلاً

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَمْ يَكُنُ الناء



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠ الَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّاغُوتِ فَقَائِلُوۤا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُواً لَأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن انَّقَى وَلَانُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهُ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلْذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَندِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ هِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ مُّمَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فِين نَّفَّسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُنَيَّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٨) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْعِندِغَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمُّرُ مِنَ ٱلْأَمْن أُوٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦُ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أَوۡلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّا بِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوَ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ عَلَيْ فَقَائِلْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا الْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٥٠)



ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَّلل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٥٠) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآ ٤ حَتَّىٰ مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلاَنْ يَخِذُ وأُمِنْهُمْ وَليَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ وُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (اللهُ الْحُوْمَ الم سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوٓ أَإِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرۡكِسُواْفِهَأَ فَإِنلَهُ يَعۡتَرِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ إَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَكَنَا مُّبِينًا اللهُ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُّ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُونَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 🖭

وهو اسكان الهاء

سُورَةُ النَّهُ ا

السكم بدون ألف بعد اللام عَيْرُ فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسهم فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ عَلِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا (٥٠) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةُ وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ لِهُمُ ٱلْمَلَتِ كُنُّهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٧ } إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ [1] ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن اللَّهِ عِلْمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِّكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ الْكَنفرينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينَا ﴿ اللَّ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذِّرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَ رِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابَامُّهِينَا (اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْ ةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَابًامُّوقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا (0)

الجراء كالمختامين

مُورِلاً النِّينَاءُ

وهو اسكان الهاء هانتم سهيل الهمزة

وَاسْتَغْفِراً لللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنَ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ يمايعُ مَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُ هَنَوُ لَآءِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (نَ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغُفر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلُ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَّتَ طَآبِفَ أُمِّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



دون صلة



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَكُنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا (١٠٠٠) لَّيْسَ بأَمَانيَكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ الْجُزَيدِ، وَلَا يَعِـ لُـ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ثَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَآتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١١٧)

وهو

وهو

وَ إِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بِعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَا عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ فُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللَّهُ كُلُّ مِّن سَعَيَهِ عُوكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا (١٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٣﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا السَّ

يَصَلَحا فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف يعدها وفتح اللام





ا يَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَأَ فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى آَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُوتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبَنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسَّنَّمْ زَأْبِهَا فَلَا نَقَّعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَالَيْهُ إِذَّا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا

نُرِلُ ضم النون وكسر الزاي المِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ

٩

الَّذِينَ يَتَرَبِّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُلَآ ۚ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُلآ ۚ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعَلُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَا ثُبِينًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدُّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحِيلُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١٧)

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ألدرك تحريك الراء بالفتح الجزء السّارية

٩



لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْ**لِ إِلَّامَ**نِ ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهُ إِن نُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوْهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓ ۚ عَاإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بأللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلِيدِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ لِيَتَـُلُكَ أَهْلُ ٱلۡكِئَبِ أَنۡ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمۡ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَفَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكُبَرُمِن ذَٰ لِكَ فَقَالُوٓ أَأَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَتُهُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْ نَاعَنِ ذَٰ إِلَكُوءَ اتَّيْنَا مُو سَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا (١٥٠) وَرَفَعُنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ بِمِيتَنِقِهِمُ وَقُلْنَا لَمُمُ ادْخُلُواْ الْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا عَلِيظًا

نُوَّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

تعدوا وجهان: ۱. اختلاس فتحة العين وتشديد الدال تعدّواً ٢. إسكان

٩

الأنبِعاءَ ممزة بدل الياه

يِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلْطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرٍ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَا اله و قُولِهم إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِّ ٱخْنَكَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ ء مِنْ عِلْمِ إِلَّا أَنْبَاعَٱلظَّنِيِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا الله الله الله وَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيد ٥ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلُ مَوْتِهِ - وَمَ كُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ يَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ لَكِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِكَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونِ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرَّا عَظِمًا



تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد

وَ ٱلْأَسْبَاطِ وَعِسَىٰ وَأَنُّوبَ وَنُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَزَنُورًا ﴿٣٦ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَا مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ لَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايِكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيهِ اللهُ لَكُن ٱللَّهُ يُشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالْاً بَعِ ١١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا دِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِمُوا (١٦) يَتَأَثُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُّ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَٰكُمْ وَإِن تَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِياً

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَ أَلْقَنَهُ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِلَّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ اللَّهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (الله) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُ خِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (٧٧)

وَهُوَ



بِسْ إِللّهِ الرَّالَةِ الْكُمْ الْكُولُوا الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكِيمَةُ الْأَعْلَمِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحَيْمُ ٱلِخِنزِىرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسَتَّى ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأُخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ٢ يَسَّْكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَّمَتُ م مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ كُ ٱلْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ﴿

فَمَنُ الْمُطَرِّ اصْطُرِّ ضم النون وصلاً

وُهُوَ

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُهُمَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءً أَحَدُّمِّنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ فِي مَا يُرِيكُم مِّنَ فَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ أَللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِجِمَا تَعْمَلُونَ ٥٠ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ اللهِ

جَا أُحدُ إسقاط الهمزة الأولى

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَاۤ ٱلْوَلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْحَدِمِ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْ كُرُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِ يَهُمْ عَنكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُوْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي ح إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَمَ نَقِي بَأَ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَينَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَن تُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْ تُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمُ جَنَّاتِ بَجُرى مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَ بَعْلَدُ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلُ اللَّهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِلْهِ - وَنَسُواْ حَظًا مِمَّا ذُكِّرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَٱلۡبُغُضَاءَ إِلَى تسهيل الهمزة

وَمِرِ } لَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكِيرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا يُتَأَهِّلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كُثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرُ قَدْ جَآءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ (أُنَّ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانكُهُ سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ مَنْ مَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادُ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ وَٱلنَّصِكَرَىٰ نَحُنُّ أَبْنَكُو اللَّهِ وَأَحِنَّتُو هُو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَنْ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرَنْدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَلِيهِ مِنَ (١) قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤ أَإِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٣٣

أُنْبِئَاءً ممزة بدل الباء المن السَّاخِينَ

يُفَرِيُّ الْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّا لَنِ نَّدْخُلَهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ﴿ ثَا ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةُ يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْلُنَّ كَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧ كَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُكُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَوُّا ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبِعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ,كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةِ قَالَ يَكُونَلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

وري الزينا ۱۲

إِنِّى فقع الباء إِنِّى أُرِيدُ فقع الباء



المن المناخ المن

رُىدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْمُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ (٣٧) وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوۤ أ أَيِّدِ يَهُمَا جَزَآءَ إِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ﴿ هُ يَدَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفُو هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُو بُهُمُ مُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْغُو<mark>نَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْم</mark>ِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتُّهُ وَلَكَ تَمُلِكَ لَهُ مِن يُردِ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الْأَ

المناسبة الم

نعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ۚ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَ يَضُرُّوكَ شَيْءَا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوَرُنِهُ فِيهَا حُكِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَيۡهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (<sup>3)</sup> إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةُ فِهَا هُدَى وَنُورُ يُحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونِ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّا لَهُ مِنْ وَٱلْأَنْفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (0)

التَّورِينَةُ فتح الراء أو تقليلها

**ٱلتَّوْرِىكَ** فتح الراء أو تقليلها

النبيتُون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> وَٱلْأُذَٰنِ بِاللَّأُذُٰنِ إسكان الذال فيهما

فَهُوَ

التورية فتح الراء أو تقليلها (المضعين)

وقفيناعلىء اثدرهم بعيسي أبن مرسم مص لتَّوْرَنِيَّ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرُكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ وَلْمَحْكُمُ أَهْلُ ٱلَّا نِجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذِّ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٧) وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبُعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَنِ ٱحْكُم بِيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا أَءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُم بِعَضِ ذُنُو بهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم لْجَهَلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

وَأَنُ الْحَكُم ضم النون وصلاً



يقول مذف الواو

يرتدد بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

هر فرقا ابدال الواو هُزُوًا إبدال الواو ممزة مفتوحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعَبَّا ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ أَلَّ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّأَ كَثَرَكُمْ فَنسِقُونَ (٣) قُلُ هَلْ أُنَبِّتُكُمُ مِشَر مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبَئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كُثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ظُغْيَلْنَا وَكُفِّراً وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغُضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَّأُواُللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَالْبَغُضَاءَ إلى تسهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلَّكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُوَّا لَكَفِّرُنَا عَنَّمُ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّكِ ٱلنِّعِيمِ ﴿ وَلَوَأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِثيرٌ مِّنْهُمْ سَلَّةَ مَايَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتُهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ (٧٠) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيْكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ظُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ أَنَّ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُمّا جُاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهْوَىَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 🖤

التوريكة فتع أو تقليل



رسالته، ألف بعد اللام وكسر الناء وكسر الهاء وصلتها بياء

التَّوْرِينةَ فتع أو تقليل

وَالصَّلْبُونَ حذف الهمز وضم الباء

مَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ لَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا مَلُوكَ (٧١) لَقَدْكَ فَرَالَذِينَ قَالُوٓ النَّاللَّهُ هُوَ سيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَا أَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ٧٠٠) لَّقَدْكَ فَوَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ ۖ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَدَسْتَغْفِرُونَ أُمُواَللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّا مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَءَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّ إِيهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرُكَيْفَ بُكِينُ لَهُمُ ٱلْآيَكِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْ إِنَّ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُواللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)



وَالنَّرِيَّ وَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة



وَ إِذَا سَيِمِعُواْ مَا أَنْوِ لَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رِّي أَعْبُنَهُمَّ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ ﴿ فُواْمِنَ ٱلْحَقَّ يَقُولُونَ رَتَنَآ ءَامَنَّا فَٱ كُنُبْنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿٣٠) ۚ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ فَأَتَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فَهَأَ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَّالِيَتِنَآ أُوْلَيَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْرَ مُواْ طَيْبَاتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيْبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ (٨٠) لَايُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكُفَّارَ ثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَ ظُوٓاُ مِّنَكُمُ كُنَالِكَ يُبِيِّنُ أُللَّهُ لَكُمْءَ ايْنِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشَكُّ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَّ أَنكُمْ مُّنكُمُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـَقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيِّءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيِّدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِإِلَّغَيَّبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْد ذَلِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةٍ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ ١٠٠٠

فجراء ضم الهمز بلا تنوين

مِثلِ كسر اللام

دهاره ضم التاء بلا تنوین

طعام



عِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارِةِوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَيْمِدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواً أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَن قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ ٱلْقُرِّ ءَانُ تُبْدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْهَ أَوَ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ سَأَلُهَاقُومٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِولَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠

أُشْياءَ إن تسهيل الهمزة الثانية والمنافخ

٩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَ فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَـٰتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِۦثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُبِي وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقِّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَ لُنَا ٱحُوُّ مِنشَهَلَدَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيِّنَآ إِنَّآ إِذًا لِّمِنَٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ۖ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ مَنَ الْعَدُ أَيْمَنهُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴿ اللَّ

أستحق ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل



**وَٱلتَّوْرِينةَ** فتح أو تقليل

مكتبراً الفا بعد الطاء ثم همزة مكسورة مع

مَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْ ثُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَـٰ يُئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ بِي فَتَىنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَٰنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ تَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْذَآإِلَّاسِحْرٌ الله وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِبُونَ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآَّءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الْوَانُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ اللَّهُ المُّلَاهِدِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مِّ رَبِّنَا آَنِزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَأَرْزُقْنَا وَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ منكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَنهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيد عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ ١٧٠٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَ وَ إِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١٨ ۖ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا وَ خَالِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارُضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ بِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿

فَإِنِّي فَا لِنَّهُ

عانت سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لِي أَنَّ فتع الياء

أَنُّ الْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي

يُومَ فتح اليم

وهو



وهو

الجن التيالة

٩

يَلْبِسُونَ ﴿ أَ ۚ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِيسَنَهُ رَءُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا حَاثُواْ بِعِ قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّا انظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السُ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَمَّكُ لَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أَمِّ لَكَ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَعِنْ فَقَدُ مَهُ وَذَٰ إِلَّ ٱلْفُوزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ وَإِن يَمْ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ رَإِ لَا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِحَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكُيمُ الْخَبِيرُ ١٨

وَلَقَدُ اَسْنُهُزِئَ ضم الدال

> وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِيَ أُمِرْتُ

إِنِّى أَخَافُ فتع الياء

فَهُوَ السَّان الهاء

أَنتُكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

فِتُنْهُمُ

نُكُذِّبُ ضم الباء وَنَكُونُ ضم النون

قُلِّ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُل اللَّهُ شَهِيدُ ابِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنذِ رَكُم بِهِ ء وَمَنْ بَلغَ أَبِنَكُمْ لَتَشَّمَ لُدُونَ أَتَ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشَّهَٰ فَقُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الس وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عِيْ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلً عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفَتَرُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَكَي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَأْحَتَّى ٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمَّ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشَعُرُونَ اللَّ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْيَلَيَّنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّب فِايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنِدِبُونَ ١٩٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبَّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِبِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَلَى خَسِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنْنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم أَكُاسَاءَ مَايِزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّا أَرُا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلاَتَعْقِلُونَ (٣) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ مُلِحَرُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى نَفَقًافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠٠)

لَيْحْزِنْكُ ضم الياء وكسر الزاي يُكِّذِبُونَكَ إسكان الكاف وتخفيف الذال



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يُنْزِّلُ - اَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا من دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ ٢ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ثَا بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بَصَنَّرُهُ اللهُ فَلُولا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ۖ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذَ نَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ اللهُ

أرائيتكم نسهيل الهمزة الثانية الله المنظم المن

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَكُ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُكَّرُهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ فَا قُلْ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللَّهُ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطَرُدُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطُّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

أراثيتكم تسهيل الهمزة الثانية

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهْدَوُكُ إِنَّ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهِ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلِلَّا ٱلَّبْعُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۗ ۗ } قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقْضِي ٱلْأُمَّرُ بَيِّنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿ ٥٠٠ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ٥٠

فَانَّهُو

سَبِيلَ فتح اللام

وُهُوَ إسكان الهاء



لَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمِّي أَنْمُ اللَّهُ مَرْ يِّتُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖑 وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجِاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ۚ ثُمُّ أَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ أَلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمنتِ ٱلْبَرِواَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعا وَخُفْيَةً لَّإِن أَنْجَسَامِن هَلاهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ فَلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْب ثُمَّ أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَ بَأْسَ بِعَضَّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ١٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُلَّتْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ إِلَّا نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ۖ ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

وهو إسكان الهاء كل المواضع)

جا أُحدُكُم إسقاط الهمزة الأولى

أنجيتنا ياء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف الألف

ينجيكم إسكان الثون مخفاة وتخفيف الحدم

بعض النظر ضم التنوين وصلا

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيءٍ وَلَكِن عُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّغَادُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُوذَكِّرْ بِهِ = أَن تُيْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلِّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱخْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّـ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٠﴾ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَالِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِّى أَرَيْكُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثَبِينِ ﴿ اللَّهِ ۚ وَكَذَٰ لِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٧٠٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكُوِّكُبَأَ قَالَ هَنذَارَتِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعُا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧٧ فَلَمَّارَءَاٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلذَارَتِي هَلذًا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِي ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ السَّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيِّئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِّ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿

أَثْمُكُمْ وَفِي تخفيف النون بدون مد الواو درجات من کسر التاء دون التنوین

نَّشَآءُ إِنَّ

وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها

وَزُكْرِيَّاءَ همزة مفتوحة بعد الألف

وَالنَّبُوَءَةَ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْإِيمَانَهُم بِظُلِّمِ أُولَكِيكَ لَهُمُ ٱلْأُمِّنُ (٨٢) وَ تِلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَنْكُمَ آ إِرْهِ مِ عَلَىٰ ، مَن نَشَآءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكَمُ عَلَيْهُ سَحَنِقَ وَيَعْ قُونَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحً لُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ۽ دَاوُدِ وَسُلَيَّمُنَ وَأَتُّوبَ وَتُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٨٠) اوَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٨) لَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الله ومِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنهُمْ وَ إِخْوَانِهُمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ كُا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَكُوٓ أَشۡرِكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحَكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكَلْنَابِهَا قَوْمَالَّيْسُواْبِهَا بِكَنِفرينَ (٨) أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبَهُ دَيْهُمُ ٱقْتَدِةً قُلِلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَر مِّن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ اللَّهِ مَن أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ ا تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُ مِ مَالَدُ تَعْلَمُوٓا نَتُمْ وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلُ اللَّهُ أَنْمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ مُصِيِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرِينَ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِيَّة وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ١٠ وَمَنْ أَظَّلُمْ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنِزُلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَسَّتَكُبُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوًّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزَعْمُونَ اللَّ

وريه الم

وجاعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكيكل كسر اللام يخ آخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُتَشَابِهِ انظروا ما الظوين ما التلوين وصلاً

وَخَرَقُواْ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَٰلِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴿ أَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ مَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنِّرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّدتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُ ۗ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَنُهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ كُنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لُّهُ وَكُوبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ 割立りをきまり

٩

وهو سكان الهاء (جميع الماضع)

ذَرِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّاطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قَدْ جَاءَكُم بَصَايِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱنَّبَعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّوَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكُواٞۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ ۗ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَّةٌ لُّيُوِّمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَ ٓ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ كَنُقَلِّبُ أَفِيءَكَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي ظُغَّيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّا



قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

نَجِيَةٍ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَهُوَ إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُّ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمَتُ الف بعد الميم (بالجمع)

لَوْأَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَ عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَنَّ عُثْرَهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَ شَيَعْطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَاْولُوَ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَعَنْ رَاللَّهِ ُبْتَغِيحَكَمَّا **وَهُوَ**ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّك فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ النَّا وَتَمَّتَ كِلِمَتُ رَبِّكَ مِ دِّلَ لِكُلِّمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلْمُ ﴿ (١٠٠) وَإِن عُثْرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُفِي أَوْلَا فِي الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَاٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلُمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُثُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَاثُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بُمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثَا

لَّيْضِلُّونَ

ميتاً نشديد الياء وكسرها

رسناته عد ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء - بالجمع - حَرِجًا

وهو إسكان الهاء محسرهم بالنون بدل الناء

كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٥٠ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا الْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجُهُمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٧١ ۖ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَىمَغْشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنْسُ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيثُمُ عَلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنْسِ ٱلْدَيَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَاينِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَيفِرِينَ (١٠٠) ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّنُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهَلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿٣٣﴾

والمنافق المنافق

٩

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُّ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَرَبُّكَ ٱلْغَنَّيُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَكُّأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَآ أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَــُدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَقَوْمِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَهِ مَا لُوالِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِرِ ﴾ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعُ كِيمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآيِناً فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٧

فَهُوَ سكان الها.

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَامُ وَحَرَّ ثُرِحِهِ ٱلْانْظُعُمُهِ } [لامَن نَشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسترألله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكانوأ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَا مِ الْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُمُ لِنَّاكُ وَلَهُ عَلَىٰ أَذُوا جِنَا وَلَهُ كَنَّ مُعَلَىٰ أَذُوا جِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُواْ أَوْلَلَا هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآهُ عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَكِبُ اوَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِن كُلُوا مِن ثَمَرهِ إِذَا آثَمُ وَءَاتُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ وَ لَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (الله

إسكان الطاء

أَزُوٰ ۚ عِنَى ٱلصَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْــهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِيَ نَبِّغُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَّنِيَّ أَمْ كُنتُمْ شُهُدااءً إِذْ وَصَّن كُمُ ٱللَّهُ بِهَاذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيرِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشَ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَو ٱلْحَوَاكِآ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّالَصَالِقُونَ (١١)

شُهكداً عَ إذَّ تسهيل الهمزة

فَمَنُ اُضَطُرَ صم النون

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَةِ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلاَّ ءَاجَآ قُوْنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرحَقَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَاۗ قُلُ هَلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَّبعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ﴿ إِنَّا ۚ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَآءَ لَهُدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) قُلْ هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُ قُلَّ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرُلُوا بهِ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرُلُوا بهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ الْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبِ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُمْ بِهِ ۦلَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿١٠٠



وَلَا نَقُرَنُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بَيِّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا أَذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٠٥) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٥٧) ثُمَّةَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ نُوِّمِنُونَ ﴿ وَهَا ذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوۤ اإِنَّمَاۤ أُنزلَ ٱلْكِئنبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (اللهُ أَوْ تَقُولُواْلُوَ أَنَا ٓ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا ٓ أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ ٱَظۡلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱۚ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تُذِّكُرُونَ تشديد الذال

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَيْحَةُ أَوْيَأْتِي رَيُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ ٱنْفِطْرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْزِعْهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٥٠) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُعِزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ اللهِ عَلَى إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَتَحْيَايَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٣ كَاشَرِيكَ لَهُ,وَبِلَالِكَ أُمْرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَكَٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْلِلْفُونَ ﴿ ١١٠ ۖ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (١١٥)

فتح الياء فتح الياء وكسر الياء وكسر الياء مشددة الثانية مع الله المشيع فتح الياء

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف

إسكان الهاء (الموضعين)





تَذُكُرُونَ تشديد الذال

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنْني مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّر فِهَا فَأُخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرُفِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ مُمَّ لَاتِينَةُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَّآبِلِهِمْ وَلَا يَجَدُأُ كَثَرَهُمْ شَيْرِينَ ﴿٧) قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَيَتَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتَّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَوسُّوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطُانُ لِيُبَدِي لَمُمَا مَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰ نَكُمُا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنْلِدِينَ ﴿ ﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ ١ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنَّهُكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠)

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣٠) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّهُ إِلَى حِينِ ١٠٠٤ قَالَ فِيهَاتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ١٠٠٠ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشَا وَلِياسُ ٱلنَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليُريهُ مَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ ويُرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ (٣) وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآَّةِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ (٣)

وَ لِبَاسَ

بِالْفَحْسَاءِ أَتَقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

وَيُحْسِبُونَ



خَالِصَةً

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

﴾ يَنِنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَلَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٣٠) يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايُتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ (٣٠) فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ أَفْلَا مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِ اَيْدِيهُ ۚ أُولَيْهِ كَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ۖ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ 🖤 قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَعِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخَلِّماً حَيَّحَ إِذَا ٱذَا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرِنهُ مَ لأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَالغَلْمُونَ (٣٨) وَقَالَتْ أُولَىٰهُ مِلْأُخِّرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْسَامِن فَضْل فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ (٣) إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايِنِيْنَا وَٱسۡـٰتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّا ۗ لَمُنْمَ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلظَّٰ لِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَنتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِبِكَ أَصْحَابُ لَجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَانُ وَقَالُواْ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىا َالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لُولَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ

هَا فُولاً عِ أَضَالُوناً إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقَّا فَهَلَ وَجَدتُمُ مَّاوَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقَالُواْنِعَمْ فَأَذَّنَ مُوَذِّنٌ بِيَنَّهُمْ لَّغَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ النَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّ كُنِينَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلًّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْاْ أَصَحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَدِّيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُنْرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كُنَّ وَنَادَىٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ مَّسَّتَكُبُرُونَ ﴿ الْمَا أَهَلَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُدْتَحُ زَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِنَا يَكِيْنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّ

17 (12) (13) (14) (14) (17)

نِلُقاً أُصِّعنبِ إسقاط الهمزة الأولى

برحمة أدخلوا ضم التنوين وصلاً

الماع أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَلَقَدَّ جِثَنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرِدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ (٥٣) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأُمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ١٠٠ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مُلائْفُيْ لَهُ وَالْأَفْفُ لِللَّهُ مُلِكُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَٰ تِّ كَذَٰ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ﴿ ١٠٥٠

وهو إسكان الهاء أشرا نون بدل الباء وضم الشين

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيِنَةِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَئِكَتِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبِلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١ أُوعِجَبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَيْ رَجُل مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَلَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بَايَنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ (0) قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِوَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَ أُهُ وَلَئِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

إِنِّيَ أَخَافُ فتع الهاء



كُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُّ مِّن رَّيِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسندِرَكَ وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡجَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَمِنَ بَعۡدِقَوۡمِ نُوۡجِ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ يَصُّطُ لِّهَ فَأَذْكُرُوٓاْءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجَمُّ تَنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧٠) قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَٱنْظِرُوۤ ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّ ٱلْمُنتَظرينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَبْحَيُّ نَنْهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَائِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ كُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ هَٰذِهِ ءِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ

بَصَطَة بالصاد بدل السين وَيُعْ الْمُثَالُةُ وَيْلِطُا

المُعْلِقُ الأَعْلِفَ المُعْلِفَ المُعْلِفَ المُعْلِفِينَا

بيوتًا

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ ﴿ اللهِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحِبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ (١٨) فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ: إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ.كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَىٰ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ اللهِ وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَاوُهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ (٧٧)

وهُوَ



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدِّنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلْمُلَّأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُّكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفرينَ ﴿ ٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَبِي إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

نبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحْنَا عَلَيْهِم بَرَكْنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١) أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٧١ أُوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ (١٠) أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُ بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِثَايَدِنَآ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلْإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَأْفَانُظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ 🔐

**أق** إسكان الواو

نشاء أصبنهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة على المتكلم مفتوحة مشددة

مُعِی اِسکان الیاء

أرجه كسر الهاء بدون صله

تُلُقُفُ فتح اللام وتشديد القاف

(A)

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ كُ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جنَّتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ ۖ فَأَلْقُورَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ ثُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَا لِلنَّظرِينَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَنِحُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓأَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِينِ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللهِ قَالَ أَلْقُوأَ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَـُواْ أَعَيُّنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللَّا وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَحِدِينَ

فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُور إِنَّ هَلْذَا فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣) أَيِّدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنَا بِتَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأْرَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٦) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَهُ الالله قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ - وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنّا وَال فِرْعَوْنَ لسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

عُ الْمنتُم ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم ألف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّه يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَلاّ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَ عُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ الْكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٣٠) فَأَنكَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوۡرَٰتُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٣﴾

لُوزْنَابِنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ نَّصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلًّا مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيْـلَةُ مَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَدِنِي وَلَكِي ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِيَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَهَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُوَّ مِنىنَ ((اللهُ)

وهو إسكان الهاء

يَقُنْكُونَ فتع الباء وإسكان القاف وضم



وَلَكِكِنُ الْمُخْلِرُ النظر سم النون وصلاً

وَأَنَّا أُوَّلُ إِثْبَاتِ الْأَلْفِ وصلاً بِرِسَالَتِی بحذف الألف الثانية علی الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ مِ فَخُذْ مَآءَاتَ يُتُكُ وَكُن مِرَ الشَّكرينَ (اللَّهُ) لُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ اسْأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَكِيكَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِحَايَنِيَنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ لُوكَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاَ جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَمْ مَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُ لَّا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَاَسُقِطَ فِ آيديهم وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بعدى فتح الياء

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ خِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ﴾ ٱلأُغْدَآءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا وَكُذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَاً لَأَ لُواحَ وَ فِي خَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرَهُبُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَاۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِى مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ﴿٥٥﴾

لَّشَاءُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة



عَذَابِيَ

ألنبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

التوريعة ونح أو تقليل لفتحة الراء

النبيرة تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي ٱلْآرِ هُدُنَا ٓ إِلَيَّكَ قَالَ عَذَابِيٓ أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآ } وَرَحْ وَسِعَتْكُلُ شَيْءٌ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّهَ ٓ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـُرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَنَّهُ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّاكُمُ فَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْحُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْحُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَا يَنَأْيَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥمُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْمِيءُ وَمُمِتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قَوْمِر مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ

نَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأُوْحَسْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى تَسْقَنَهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ جَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعِلِمَ كُلُّ أُنَاسِ رَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُوَىٰ ٓكُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَّقْنَاكُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّة حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظَلِمُونَ اللهُ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣٠٠

تُعُفَّرُ بتاء مضمومة وفتح الفاء

خَطِيَّتُكُمُّ فَطِيَّتُكُمُّ ضم الثاء

معذرة تنوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ يُمُّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَ عَذَابًا شَدِيدً آقَا لُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٠) فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَهُمُّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدُنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَثُكُ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّا ۖ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠٠

والهاء

سكان الهاء



وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمَّ أَعَيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ آ أُوْلَيۡكَ كَأَلَا نَعۡدِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ أُوْلَيۡكَ هُمُ ٱلۡعَٰفِلُونَ · وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي نَسْمَكَبِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِكَنَّ خَلَقْنَآ أَمُّكُّهُ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰكِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَلِهِ ٱقَارُبَ هُمَّ فَيَأْيِ حَدِيثِ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ الْهِ أَنَّ مِن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَرَ هَادِي لَهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨ ) يَسْتَكُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرِّسَىهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لُوقَنْهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيُّ عَنْهَأَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّ

ونذرهم بالنون بدل الياء



ألسوء أن وجهان البيدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢ . تسهيل الهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وصلاً وجهان؛ . إثبات الآلف، وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

## شِرُكًا

كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

ي تَبعُوكُمُ تخفيف التاء ساكنة وفتح

> قُلُ الدُّعُواُ ضم اللام وصلاً

وهو السكان الهاء

نَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّدِ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَّرَهِ سَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ ١١٧ } وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسْمَعُو وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٨ خُذِٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِثُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقَصِرُونَ اللَّهُ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَنذَا بَصَ إِبْرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۗ ۖ وَٱذْكُر رِّتِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفلينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بَكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

يُمِدُّونَهُمُ ضم الياء وكسر اليم



يُعْتَدُونُ المُسْتَالِ المُسْتَالِينَ المُسْتَالِ المُسْتَالِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِقِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِقِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتَالِينِ المُسْتِينِ ال





مُرَد فِينَ فتح الدال

يُغَشِيكُمُ إسكان الغين وتخفيف الشين

وَنْ رَبُّكُمْ فَأَسْتَحَابَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَظْمَينَ بِهِ - قُلُونِكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ هُوَيْهُ عَنْ مَكُمُّ اللَّهُ عَنِيرُ مَكُمُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيْطُهَرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُرجُزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ ﴿ اللَّهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَـَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفرِبِ عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَالِقِيثُمُٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠٠ وَمَن بُولِهِمْ يَوْمَ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَآءَ بغَضَب مِّرِ، ٱللَّهِ وَمَأْوَلا

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمُنْتَ وَلَكِكُوبَ ٱللَّهَ رَكَيْ وَلِيتُهِا ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنَّ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ﴿ إِن تُسْتَقَيْحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلَّفَ وَ إِن تَنانَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنَا فِتُتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ لَايسَمْعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَعِندَٱللَّهِٱلصَّمُّٱلْثُ لَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ٣ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيد وَٱعْـلُمُوٓاْ أَبُّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ـ وَأَنَّهُ وَإِلَيْ الله وَاتَّ قُواْفِتْ نَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

موهن موهن فتح الواو تشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

> كَيْدَ فتح الدال

فَهُوَ



المنافع التانيخ

المُقَالِنَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلمُ المِلْمُ المَّامِيِ المُلْمُ المِلمُ المِلمُ المَّامِلِيِّ المِلمُلِي المِلمُ المِ

كُرُوۤاْ إِذۡ أَنتُمۡ قَلَـٰلُ مُّسۡـتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحَافُونَ يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكَ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٧٧) وَأَعْلَمُوۤ أَنَّمَاۤ أَمُولُكُمْ وَأَوْلَندُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَبَغْفِرْ كُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ فَرُواْ لِيُثِبِ تُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكْ وَيَمْكُرُونَ وَمَمْكُرُ للَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ آ ﴾ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِ مْرَءَ ايْكَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَأَإِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّ أُواُتْيِنَا بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ وَأَنتَ فَهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُ

السكمآء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِئَّ أَكُثُّرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمُ عِندَ ٱلْمَنْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أُمُواكَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَيَ اللَّهِ مَا لَذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ الله إليمِيزُ ٱللهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ لُخَبِيثَ بِعَضَـهُ، عَلَى بِعَضِ فَيرُكُمهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَ في جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🖤 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ، يِلَّهِ فَإِنِ أَنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ أَنَّ ۗ وَإِن تُولُوُّا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٤



وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ لُهُ وَلِلرَّسُ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِسَكِمِينِ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُّوَىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَا خَتَلَفْتُمْ في ٱلْمِيعَالِي وَلَكِمَن لَيَقَضَى ٱللَّهُ أُمِّرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ ۚ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِي وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشَلْتُمْ وَلَنَٰنَ عَتُمْ وَ كِنَّ ٱللَّهَ سَلَمُّ إِنَّهُ وعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَ اللَّهِ وَإِذْ كَمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ مِ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يُكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَالْذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْمِرًا لَّعَلَّكُمْ لُفُلْحُورَ

یاثین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

YAI

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يِكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَٰلآ وينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَزُّحُكِيمٌ (1) وَلَوْتَرَىٰ إِذْ يَتُوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

إِنِّ أَرَىٰ فتع الباء إِنِّ أَخَافُ فتع الباء

ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ كَذَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَذَّبُواْ جِئَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِمِينَ ﴿ وَهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ الَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ٥٠ فَإِمَّانَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٧ ۖ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥٠) وَلَا يَحْسَبُنُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٠) وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّااُسْ تَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ فُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ ا

تحسب بن بالتاء بدل الياء وكسر السين



حَسْمَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ دُوَاْ أَن يُعْدُعُوكَ فَإِنَّ رِهِ. وَبِاَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٦ ۗ وَأَلْفَبَيْنَ قُلُوجِهُمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ، عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ أَلُّفَ بِكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّمُ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَحَبْرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيَّنُ وَإِن يَكُنْ مِّنكُمْ مِّاٰتُةٌ يُغَلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفَّا فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّأْتُهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ الله مَا كَاتَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ لَهُ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوَلَاكِننَّ مِّنَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذُتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ فَكُلُواْمِ مُثُمَّ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِي

النبييم. تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

و ان تككُن بألتاء بدل الياء

ضُعُفًا

فَإِن تَكُنَ بانتاء بدل الياء

لنبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَخَذُتُم إدغام الذال في الناء النبيئ مرم تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَتَأْتُهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَيِّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَتَغْفِرُ لَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنُكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنِهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهَكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓآءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِن ٱسۡ تَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَنْنَهُم مِّيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَانَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآ ءُبَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِي اَلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّوَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ هَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِهِمْ وَتَأْبِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ أَشُتَرُوٓ أَبَّا يَنتِٱللَّهِ ثَمَنَّاقَلِيلًا فَصَ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ۖ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَاهِ مَا فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَإِن لَكَا يُمْنَهُم مِّنَابَعُدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ بِمَّةُ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيْمُنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ الْقَايِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُو ٱلْيُمَانَهُمُ وَهَكُّم خَرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدَءُوكُمْ أَوَّكُ مَرَّةً تَغَشُونَهُمْ فَأَلَلَهُ أَحَقُ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا

أَبِمَّةً تسهيل الهمزة

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (الله المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىّ أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠



أُولِياءَ إن سهيل الهمزة

مِّ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَ مُرُمُّقِكُ (١١) خَالِدِينَ فَهَآ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدُهُۥٓ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأُمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرُةُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَايَٰ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَحٍ تُغْن عَنكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَّبِرِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ اللهِ

مَّ تَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ عَنْهُرٌ " رَّحِيثُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ قَنْلِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِيثُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبُ حَتَّى يُعُظُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِ مُضَعِينُ فِي قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ قَلَا لَكُهُمُ ٱللَّهُأَنَّ لِيُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ التَّخَاذُوۤ الْحَبَارَهُمُ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُدُوٓاْ إِلَىٰ هَا وَحِدَّاً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ سُبُحَننَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّا

شاء إن تسهيل الهمزة الثانية

عَرْيُرُ ضم الراء بدل التنوين

يضاهون ضم الهاء وحذف الهمزة



إِنَّهَا ٱلنَّهِيَّءُ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُعِلُّونَ دُوعَامًا وَيُحِكِّرُمُونَ دُوعَامًا لِيُواطِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُزُيِّنِ لَهُ مِسُوَّءُ أَعْمَى لِهِمِّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وَانفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضُ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِرِسَ ٱلْآخِرَةْ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قِليلُّ (٣) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآ اللهُ نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجِهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَكِحِبِهِ ، لَا تَحْذَنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَكِلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالُّ " وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ اللهُ

يضل فتح الياء وكسر الضاد

سُوءُ أَعْمَالِهِمَ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَعِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِالْلَمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَسْتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ فَا فَ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَذُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنِّعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبِغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ اللَّظْ لِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّا







ورفق المنابع الماعاد الماع الم

النبيء النباء تخفيف الباء ساكنة وزيادة مع المد

أُذُنُّ إسكان الذال

أُذُنُ الذال

غُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَأَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ: أَنْ يُرْضُوهُ أَإِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ ١١ ۖ ٱلَّمْ يَعْلَمُوۤاْأَنَّا مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ مِفَأَتِ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيَ ذَالِكَ ٱلْمِحْدَٰزِي ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيَّتُهُم بِمَافِي قُلُوبِمْ قُلُ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلُتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَشَتَهُ زِءُونَ اللَّهُ لَاتَعُنَذِرُواْقَدُكُفُرُتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُرُ إِن نُعَّفُ عَن طَآيِفَةٍ مِّن كُمُ نُعَذِّبُ طَآيِهُ تَهُمُّ كَانُواْ مُجَرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارِنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء يع بَرَّ تاء مضمومة وفتح الذال

طُآيِفَةً الله الم

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوَّا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأَوْلَكَ الْمُاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓاْ أَوْلَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذْبَيْنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓاْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (٧) وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيآةُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَثُقِهُ مُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَثُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَثُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّكِ عَدْنَّ وَرَضُوانُ مُّسِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِمُ (٧٠)

النبي مي المنطقة المنطقة المنطقة وزيادة المدرة مع المد

ورگان نونه نونې ۲۰

ٱلۡكُفَّارُ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٧ ﴾ يَحْلِفُونَ إِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِ وَهَمُّواْبِمَالُمُّ يَنَالُو أَوْمَانَقَهُوٓ إِلَّا أَنَّأَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُو مِن فَضَّ لِهِۦ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكِّرِّ وَإِن يَـتُولُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَمُكُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴾ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدُ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُ مِ مِّن فَضَّلِهِ ۦ بَخِلُواْ بِهِ ۦ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٧٠ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ﴿ ﴿ ۖ ٱلَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلُهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا نَ مِنْهُمْ أُسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ ﴿ ١٠٠

فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَٰ إِلَكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ۖ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ اْأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِمِ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْمَتَكُواْ أَيْمِرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مُن اللَّهِ فَإِن رَّجِعَكُ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ نَهُمْ فَأُسَّتَغَذَنُوكَ لِلُخُرُوجِ فَقُللَّ نَغُرُجُواْ مَعِيَأَبَدَا وَلَن نُقَٰذِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَۚ عَإِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَادُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِمِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مَّعَالُقَعِدِينَ ﴿ ١٠٠٠)

مَعِي عَدُوًّا اسكان الياء للجنَّةُ العَيْضَلِيَّا



رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ لَايَفْقَهُونِ ﴿ لَا كِنَ لَلْكِنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْمَعَهُ. جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَبِكَ لَمُمُٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٨١) أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتِ مَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَ أَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِينَا ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوُّمِنَ لَكُمُّمَ قَدُّ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنْبُتُ كُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (اللَّهُ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَابَرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوِرِ ٱلْأَحِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِۚ ٱلْآإِنَّهَا قُرُبَّةٌ لَّهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ال

لسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ بَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذُ الْمُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فَهَآ أَلَدُّا ذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ فِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُوَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ الله وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ خُذِمِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ،وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ لِيَا عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ فَيُنْبِّ عُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ لَانَ

مكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء ٱلَّذِينَ بلا واو

أُسِّسُ ضم الهمزة وكسر السبن الأولى، الموضعين

بليك مرافق ضم النون ( الموضعين )

هارِ إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

(CO)

تُقطّع

التَّوْرِكِةِ بالفتح أو التقليا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِنَّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنِذِبُونَ (١٠٠٠) لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ الْمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِّقِ بِينَ اللَّهِ أَفَمَنَّ أَسَّسُ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰكِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَكُ مُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُوّاْ رِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالْكُم بأَتَ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقَىٰ لُونَ فَي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ,ٱلتَّوَرَسُةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ اِنْ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۖ

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّتَيجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَىٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَنَ يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرُبِكَ مِنَ بَعَدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ وَمَا كَابَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِم مَ لِأَبْسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقَ أُ كَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ﴿ اللَّهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَا دَيْزِيغٌ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١١٧

للنبي من المناء مناكنة وزيادة مع المد

النبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تَزِيغُ

بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْحِكاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) يَمَا تُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ إِنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمَّ عَن نَفْسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَا نَصَتُ وَلَا مَخْمُصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا كَا إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنِفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ



المُورَةُ التَّوْثَةُ المُ



وهو

أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِّنْهُمْ أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبِهِمُّ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا

لَسَاحِرٌ مُبِينُ اللهُ إِنَّا رَبِّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِقْ عَذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوفًا أَفَلا

يَدُكُرُونَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ،

يَبْدَقُوا ٱلْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

أَلِيكُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ. مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ

وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفْصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُوبَ ٥

لَسِحُرُّ کسر السین بلا ألف و اسکان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

نفصِ لُ بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمِّ عَنْ ءَايَلِنَا عَنِفِلُونَ ٧٧ أُولَيَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بايمَنهُمُّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْمَ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّهُ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّرٌ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ



لی فتح الباء نَفُسِی فتح الباء لِإِنِی

وَإِذَا تُتُنَاكِي عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِي قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثَنِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوۡ بَدِّلَّهُ قُلۡ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوُّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَىٰكُمْ بِهِ عَفَدُ لَيِثُتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَاينتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءٍ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخَظرينَ ۞

ءَايَانِنَا قُلُ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَحَتَّنَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنْنَيَتْكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمْآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُدُ حَيَّحٌ إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِكِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُكُهَا أَمُّ مُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ نَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ ينَفَكُّرُونَ (1) وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

مُتَعَعِ صُمَا العين

يَشَاءُ إِلَى وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل

الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فَهَا خَلِدُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّرِ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ قُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ (اللهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣٠٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخِرِّ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ۖ فَالْ لِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَهَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ آ كُنَالِكَ حَقَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ٱلَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنُونَ ﴿ اللَّهُ

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالجمع يُغَاقُ أَوْنُ يَنَا لَا لَهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْمًا لَا لَكُونُ الْلِالْفَ عَشِرَا

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايٍ كُوْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَوُّا لَخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ ٢ ۚ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بَكُمْ مِّن مَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن مُنَّبَعَ أَمَّن لَّا مُدِّيٍّ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَتْ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَادَةٌ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَلِدِقِينَ اللَّهِ إِن كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِن كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِن كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كَنْكُمُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ إِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُمْ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُوا عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَا عِلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمُ عَلَّا عِلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عَلَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣ُ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُ نَّتُه بَرِيَّوُنَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مُّيِّمًا تَعُمَلُونَ (الْ) وَمِنْهُم مَّرَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ

وجهان ۱. سکون الهاء مرتبی ۲. اختلاس نحشرهم بالنون بدل الياء

جا العلم المواط الهمزة الأولى

أراً يُسْمِ تسهيل الهمزة التي بعد الراء

عَالَدنَ حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام رس س

ور قِيَّ وَرُقِيَّ وَالْمِاء



مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي لِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ مِحْشُرُهُمْ كَأْنَ لَرْ مُلْتُثُوّاً سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرَبَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُونًا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِيدَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَا (الله عَلَيْكَ الله الله الله الله الله عَلَيْهُ الله مَا اللهُ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مُلكُ أَجِلُهُو فَلَا سَتَغَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا سَتَغَدُونَ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥبِيَئًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِفِيءَ آلَيْنَ وَقَدَّكُننُم بِهِ ع لُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْإِ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَقِيَّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِۦوَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَّ وَقُضِي بَيْنَهُم لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ۚ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضَلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبَدُ لِكَ فَلْيَفَرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرْءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِبَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ نَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ٣٠٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١٠

أرأيتم نسهيل الهمزة التي بعد الراء المحرزناك ضم الباء وكسد الذاي

شُركاءَ إن تسهيل الهمزة الثانية

أَلَّآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٦) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٣) لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ۖ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ ۖ وَلَا يَحَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَآ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرُكَآءٌ إِنَّا يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً وهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮





وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيهِ ﴿ ٧٧ ۖ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنشُم مُلْقُوبَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ـ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَمَا عَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرَّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمِّ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مَنْ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيُّنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمُ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُّوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِيلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسَ عَكَىٰ ٱمُوكِلِهِ مَ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَيُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٥٠)

بيوتًا كسر الباء

بيوتكم أ كسر الباء

لِيَضِ لُّواْ





عالن عدف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

كُلِمَتُ ألف بعد الميم بالحمد فَلُولًا كَانَتْ قَرْبِيةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنْهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ

ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَمَ كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ ۚ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ 🖤 فَهَلْ مَنْفَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلَهِمَّ قُلْ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنْهُمْ فِيشَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

قُ<mark>كُ أَنظُرُوا</mark> ضم اللام وصلاً

> ننج فتع النون الثانية وتشديد الجيم

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ۗ

النَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِلهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيثُهُ إِنَّ فَلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (الا وأللكه آلرهموز الرجيكم الرِّكِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنُهُ وَمُمَّ فَصِيلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ال ؙڵۘڗؘۼٙؠؙۮؙۅۧٳ۠ٳڵۘۘٵڷڵٙهؖٳڹؘۜؽڶػۯ۫ؗؠؚٙٮ۫۬ؗؗؗؗڡؘؙڶ۪ؽڒؖۅؘؠؘۺۣؽڒؖ۞ؙۅٲڹۣٱڛٮۜۼڣۯۅٲ رَبُّكُو ثُمَّ تُونُو ٓ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًّا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّةً,وَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ

وهو

وهو

فَإِنَّ فَعُ الْبَاءُ

وهو



**وُهُوَ** إسكان الهاء

﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنِ مُّبِينِ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَينَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ نَعُمَآءَ بَعَدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اللهِ عِنَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١١) فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِتُ بِهِ عَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ أِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

777

الجزء الثاني عشر

المورة هوديا

مْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ ـ مُفْتَرَيْ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡـتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَندِقِينَ ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهُ لَّا هُوَّفَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لاَيْبَخْسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَنطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّأَ أَلَا لَعْـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلُ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرُكَيْفُرُونَ 🕚

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيۡكَ أَصْعَبُ ٱلْجَـنَّةِ هُمَّ فِبِهَا خَلِدُونَ 🖤 ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنلَّا نَعُبُدُوٓ اْ إِلَّا ٱللَّهَٓ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - مَا نَرَينكَ إِلَّا بِشُرًّا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظْئُكُمْ كَذِبِينَ (٧) قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يَنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَانَكني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعُجِّيتُ عَلَيْكُوْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَاكُوهُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا الْم

(400°

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> إِنِيَ فتح الباء

أُرَايِّتُمُ نسهيل الهمزة التي بعد الراء

> فعميت فتح العين وتخفيف الميم

وَنَقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبَّهُمْ وَلَكِخِيٓ أَرَىكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (١٠) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ ۚ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنُّ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلَا يَنفَعُكُمُ إِ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا يَجُسُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ اللَّ

وَلَٰكِكِنِي فتع الياء

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

> إِنِّي فتح الباء

برو نصحی فتع الیاء جا أُمْرِنَا السفاط الهمزة الأولى كسر اللام دون تنوين وهي

مجرطها وفتع الراء ثم ألف بلا إمالة يكبئي كسر الياء

أركب مكنا وجهان: ١. الإدغام وهو المقدم ٢. الإظهار

ويكسماء أُقلعي إبدال الهمزة الثانية واوا

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغُزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْمُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَكُبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ (اللَّهُ) قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهِ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي كَالْمُ الْحَكَمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

فتح اللام وتشديد وتشديد النون النون فتح الباء فتح الباء

فَطَرَفِيَ فقع الياء

مُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ عَثَرُ صَلِلْحَ فَلَا يَتَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَ هِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ - عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قِيلَ يَنُومُ لَنِيهِ مِّنَّا وَنَرَكُنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِ مِّمِّن مَّعَكَ ۖ وَأَمْمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيعٌ (١٨) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعُلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّل هَٰذَآ فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (19) وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُ ۗ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ أَي يَقُومِ لِإِ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ جُرَّا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّيكُمْ وَلَا نُنْوَلُوّاْ مُجِّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ نَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِيَنَّةِ وَمَا نَحْنُ بسَّارِكَ ءَالِهَ لِمِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٣﴾

إِنْيَ فتع الباء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّ أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ 🍪 مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ١٠٠٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّاَ أُرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥) وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ الْ بَعَيْنَ الْهُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأُنِّيعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَمَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ( الله فَهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُةً هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرُكُرُ فَهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبٌ (اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدًا أَأَنَهُ لَنَا أَن نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ (١٠)

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى



٤

لةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَهَا تَزِيدُو الله وَيَنقُومِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِإِيَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ ١١ ۗ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ ٧ ۖ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ ﴿ كُنَّ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (١٠) فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ وَأَمْرَأَتُهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَآمِهُ فَضَحِكَتْ فَبُشَّرْنَهَ إِبِإِسْحَنْقَ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَنَّى يَعْقُوبَ (٧)

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جَا أُمْرُفَا إسقاط الهمزة الأولى

يُوْمَيِدٍ فتع اليم

شمودًا بتنوين فتع

وركم إِسْعَطَقَ تسهيل الهمزة الأولى

يَعَقُوبُ

عُ الْكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جًا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

إشمام كسرة السين بعض الضم (ثلث ضمة ثم ثلثي كسرة)

ضَيِّفِیَ فتح الياً،

> فاًسُرِ همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُونُلُونَ ءَ اللَّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعَلَى شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَىءُ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدٌ يَجِيدٌ ﴿ ﴿ ۚ ۚ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٓ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ( اللَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنقَوْمِرهَنَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّرُونِ فِي ضَيْفِيٍّ ٱلْيُسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكُ الله عَلَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَكُ فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُلَمُ مَا نُريدُ ٧٧) قَالَلُوۡ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكِن شَدِيدٍ ﴿ ٢٠﴾ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسِّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿

ل منضود (۸۲) الظَّالِمِينَ بِيَعِيدِ ﴿٨٣﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مُدَّيْنَ أَخِ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينٌ وَمَآ أَناْعَلَيَّ بِحَفِيظٍ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُيٰٓا أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُّمُّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنبِثُ

جَا أَمْنُ فَا إسفاط الهمزة الأولى



إِنِيَ فتع الباء فتع الباء

واو مفتوحة بعد اللام وبعدها ألف نشكة

النَّكُ إِنَّكُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 أبدال الهمزة الثانية واواً
 تسهيل

الهمزة الثانية

تسهيل الهمزة التي بعد الراء

تُوفِيقِيَ

شِفَاقِیَ فتع الباء

أَرَهُطِيَ فتح الباء

وَأَتَخَذَتُمُوهُ إدغام الذال في الناء

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى 744



جَا أُمْن إسقاط الهمزة الأولى

وَهُیَ اِسکان الهاء

يأتء إثبات الياء وصلاً

سَعِدُواْ فتع السين



و إن نون ساكنة مخففة مخفاة

فَلَا تَكُ فِي مِرْمَةِ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّلَآءِ مَا يَعْبُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّالَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِّمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرس اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لِّمَّا لِيُوفِيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـٰكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِكَآءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ اللهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيُّلْ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَكُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧)

745



ينبني كسر الياء

> وروس المرازيا المرازيا المرازيا المرازيا

مُّبِينٍ اُقَدُّلُواُ ضم التنوين

غيبيت بألف بعد الباء على الجمع

> يُرْتَع كسر العين

ليُحْزِنُنِيَ ضم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كُيْدً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُّقُّ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَكَذَٰ لِكَ يَجْلَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُما ٓ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَ فَ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ كُلِسَا بَلِهِ ﴿ ﴾ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ( قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلَبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَيْعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَ فِظُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحَزُّنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّتْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنِفْلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِمُ وِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُونَ ﴿ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عِوَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَحْعَلُوهُ فِيغَيْبَ لَتُنْيَتُنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَنْذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ۗ وَجَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْ تَدَ كُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ ٧ ۖ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ـ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِي وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ أَنَّ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِي مَثُونِهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَكَذَا وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لَهُوسُفَ في ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

هيت کسر الهاء

رَقِی الله

وَالْفَحْشَاءَ إِنْهُو تسهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> ورقی افزانها الزنیا ۲۱ ووری

وَرُوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ **، وَغَلَقَ**َهُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ أَحْسَنَ مَثُواَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ -وَهَمَّ بِهَ لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَاكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْ لِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيكُ ﴿ أَنَّ فَالَ هِيَ زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِ لَهُ شَاهِكُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ كُنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَكُهَا عَن نَّفُسِهِ أَء قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَبِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ

وَقَالَتُ اخْرُجْ ضم التاء وصلاً

مَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاتَتْ ةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكُبْرُنُهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَى يِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ ٣ ۚ قَالَتَ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدُ زَوَدتُّهُۥعَن ءِ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَىّٰ مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَاينَ ٣٣) فَأَسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّيِهِ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنَ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُنَ حَتَّىٰحِينِ ١٠٥٠ وَدَخُلُ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرْبَىٰ يَأْعُصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي أَرْبَىٰ آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْهُ نَبِتْنَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٧٣٠

إِنِّي

أرباني فتح الياء (الموضعين)

رَبِيَّ وَالْمِاء

ء ابا آءِي فنح الياء

عَدارُبابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إِنَّى فتح الياء

المكلاً أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوا

لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ﴿٣﴾ يَنصَحِيَ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّتُ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَ ٓ أَكَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠٠ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّارُ مِن زَّأْسِيهِۦقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفْتِيَانِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطُانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ

قَالُوٓ أَأَضْغَنْثُ أَحْلَيْرٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلَىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِتَّمَا تَحْصِنُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِيةً - قُلُرَ حَنشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُّهُ عَن نَفْسِهِ ء وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللَّهُ

أَنَا إثبات الألف

لَّعَلِّي فتح الباء

> دابا إسكان الهمزة

الهمزة الأولى

وأبدل النون

يِّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّمَّارَةٌ اللَّهُ كُلُّمَهُ وَ قَالَ إِنَّكَ ٱلْبُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ نِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوّا أَمِنْهَا حَيْثُ خِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ٥٠ لُّهُمِّ بَعُرِفُو نَهَا إِذَا أَنْقَـٰكُمُواْ إِلَىٰٓ أَهْلُهِ إُ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَمِنَّا

ح فظًا كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

و هو الماء الماء

نَبَغِيُّ هَانِهِ ، بِصَاعَنْنَا رُدَّتُ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ لَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَنَ ُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنَى بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ اللهِ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَاب فَرْقَةً وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٧ۗ وَ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى ْهَأُو إِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ نِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

الناء الناء من الناء

جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ (اللهُ قَالُواْ نَفَقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ، زَعِيثُ (٧٠) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَـرقينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُۥ إِن كُنتُمْ كَنْجِبِينَ ﴿١٧) قَالُواْجَرَّوُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُ، كَذَالِكَ نَعْرَى ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمُ قَبْلَ وِعَلَا أَخِيدٍ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن أَخِيهُ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَيُّرٌ مَّكَانَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ ۚ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ا

فَهُوَ اللهاء

وعَآءِ أَخِيهِ إبدال الهمزة الثانية ياء (الموضعين)

درجکت من کسر الناء دون تنوین



لِيَ تع الياء

أبي

وهو

فَهُوَ الها

وَحُرْنِيَ

أً • نَّكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو

نيَّ أَذْهُمُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتُسُهِ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَانِّئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْواْ يِنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُّ وَجِئْنَا بِيضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ۚ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُمُ بُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠٠ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخَى قَدْ مَرَبَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالُواْ تَالِيَّهِ لَقَدْ ءَاثُرُكَ اللَّهُ عَلَيْنَ كُنَّالَخُوطِوِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيتَ عَلَيْكُمْ ٱلْمُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ آذْ هَبُواْ بِقَمِيهِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَكُمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثَا ﴾ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ٥٠٠ كُلُوكُ ٱلْقَدِيمِ المن الثالث عَيْثَمَا

٩

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلۡبَشِيرُ أَلۡقَـٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِۦ فَٱرۡتَدُ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠) قَا يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُو بِنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ﴿ ۖ ۚ قَالَ سَوْفَ سْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيًّإِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ السَّاكَ فَكُمَّ دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُحَدِّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُهُ مِّنَٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِيَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيِّمِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

إِنِّي

رُبِّی و الباء

بي إلى الماء

٩٥٥٥ نېښ نېنځا ۲٥

يَشَآهُ

إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم أو تسهيلها

جُرَّإِنْ هُوَ إِلَّاذِه امْعُرِضُونَ ﴿١٠٠) وَمَا نُؤْمِنُ مِنُوا أَن تَأْتَهُمْ غَنْشَكُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنَّي ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ نُوحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَيَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي نظُرُواْ كُنْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ارُٱلْاَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَأُفَلَا تَعْقَ لَنَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ

سَبِيلِي

يوكحى بياء وفتح الحاء وألف بعدها

كُذِبُواْ

بزیادة نون ساکنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفیف الجیم ویاء ساکنة الثَّالِثَ عَبْشَرًا اللَّهُ اللَّ

ان الهاء مولان الهاء مولان الهاء مولان الكاف الماء مولان الكاف الكاف الماء مولان الكاف ال

٩

اِنًا ممزة مكسورة

الادخال

همزة مكسورة واحدة على الإخبار

لُونِكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ هِمُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّارَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِ هِ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَبِهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَّ وَلكُلِّ قَوْمِ هَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةٌ مِّنكُم مِّنأُسُرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ـ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُـلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ (اللَّهُ أَمُعَقَّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥوَمَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللَّهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُحِكِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ (١٣)

وهو

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَبُّلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بَبْلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفرِينَ لَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١ ١٠٠ فُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلٱللَّهُ قُلُ أَفَأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۦٓ أُوْلِيٓآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أُمَّ هَلْ تَسَتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَتَشَبْهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا رَّابِيًّ وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيْدُ مِّثْلُهُ كُذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَنَالِكَ يَضْرِبُٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ۖ ﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُوْ لُوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ,لَافَتَدُوْ إِيهِ عَ أَوْلَيْهَاكَ لَمُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيُشَلِّلُهُ



الفَّاتَّخَذُمُّمُ إدغام الذال في الناء

> وهو إسكان الهاء

تُوفِدُونَ بالناء بدل الياء





الجنع القالث عبثه

٩

(١٦) كُذَاكُ أَرْسَلْنَكُ فِي أُمَّةِ قُدْ خَلَتْ مِن قَدْ تُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِ قُلْهُوَرَتِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَا وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُلٍّ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُفِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ يبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ لَّ بَلۡ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُواْ مَکۡرُهُمۡ وَ<del>صُٰ</del>دُواْ ُلْسَبِيلُّ وَمَن يُصْلِل ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) هُمُّمَ عَذَابُ فِي ٱلْمُ ابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

وَلُقَدُّ السُّهُزِئَ ضم الدال وصلاً

أَخَذُ تُهُمُ إدغام الذال في الناء

وَصَدُّواً



أَكُلُهَا إِسكان الكاف

و يُثبِّتُ فتح الثاء وتشديد الياء

وَهُوَ

ألكنفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

آبِيرُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشُرِكَ بِدِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم بَعْدَمَ جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُتُمْ أَزُورَجُاوَذُرَّيَّةً وَمَ أَن يَأْتِيَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْ يَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الشَّالِثَ عَبَيْمَ الشَّالِثَ عَبَيْمَ الشَّالِثَ عَبَيْمَ



أَللّهُ رفع الهاء

وهو

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتُ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلَّهْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآأَرُسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١٠ ١ ١ اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ 💮



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآأَن نَّأَ تَبَكُرُ بِسُلَطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَمَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُوا وَخَابَكُ لُجَبِّ ارِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِدِيدِ ﴿ اللَّهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَادٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ ٤ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِالرِّيمُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

الريك مُ الريك مُ الياء وألف بعدها

لَهُ تَهُ أَنِّ ٱللَّهُ خَلُقِ ٱلسَّمَاهِ مِنْ وَٱلْأَدْضَ يُّذْهِبَّكُمُّ وَيَأْتِ بِحَلِّقِ جَدِيدٍ ﴿ أَنَّ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَ نَ ﴾ وَسَرَرُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّبِعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمٌّ سَوَآةً عَلَيْنَا أُجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحُقِّ وَوَعَدَ أَكُمْ كُمٌّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَكِنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ تَجَبْتُهُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّآأَنَا كُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ كُتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّرْتَحِيَّنُهُ فِهَا سَلَامٌ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً تُشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ

لِي إسكان الياء ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ١٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْ ا وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لَّيْضِ

أَكُلُهَا إسكان الكاف خَيِيثَةٍ أَجْتُثُ ضم التنوين وصلاً



يشاء ألم وصلاً:إيدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَكُذُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَا آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصِّنَامَ ﴿ صُّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ منَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ زَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِكَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُتْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَّهِ اللَّهِ رَبّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِيُّ رَبُّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ (اللهُ رَبَّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللَّهُ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱللَّهُ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَنْرُ ﴿ اللَّهُ الظَّالِمُونَ ا

إِنِّي

تحسبات کسر السین

نعي رُءُوسهم لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طُرُّفُهُمَّ وَأُفِّ الله وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُو ظُلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نِّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّ لِّ أُوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم ن زُوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُ مْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (0) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ كَ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبُدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (١٠) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥٠) هَنذَا بَلَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُّ وَلِيذًا كُرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

تحسين كسر السين

المنون التاليع عشرا





تَنْزَلُ تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة

ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ هِ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ لَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ٧٠ مَا نُنَزَّلُ ٱلْمَكَتِبِكُهَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظرِينَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلأَوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رَءُونَ ١١ كَذَالِكَ نَسَد قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدُ وَلُوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلُّو ٱلِنَّمَا سُكِّرَتُ أَيْصِكُ نَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ

777

امِن كُلِّ شَيْطَكِن رَّجِيمٍ ٧٧ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ اتٌ مُّمنُّ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَكِهَا وَٱلْقَتْ نَا فِيمَا وَأَنْبَتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهِ بِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومٍ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَ ۗ وَقِحَ فَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ, فَدِرْنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَعْيِ ، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ لَمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَامُنَا ٱلْمُسْتَغْخِبِنَ ﴿ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ بِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ أَنَّ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكِّرًا صَلَّصَكِلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَنُونِ ﴿ أَنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخُّتُ رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ

از خلوها

عِبَادِيَ

أني

فتح الياء فيهما

قَالَ يَتَابِلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ أَنَّ ۚ قَالَ لَمَ أَكُن لِأُسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَحِيثُ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَـةَ إِلَى مَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ السَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ اللَّهُ عَالَ هَاذَاصِرَاطُ عَلَيْ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتِّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠٠ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُـزْءُ مُتَقْسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ ثَا ۗ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ ﴿ ثَا ۗ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُـرُرِ مُّنَقَّ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١٨) ﴿ نَبِّيَّ عِبَادِيَّ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ عَلَا إِنَّ وَأَنَّ عَلَا إِن هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

377

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ٥٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلْ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمِ عَلِيمِ ﴿ وَ ۚ قَالَ أَبُشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرُنكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠) قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ١٠٠٠ إِلَّآ اَلُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَا ٓ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْدِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ (١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ بِلَّ حِتَّنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّهُ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُّ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ﴿ ۖ وَقَضَيۡنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلَآءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٦ ۗ وَجَآءَ أَهُـلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧ُ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَآءَ ضَيْفِيفَلَا نَفْضَحُونِ ﴿٨٧ُ وَٱنْقُوْا ٱللَّهَ وَلَا تُحْذِرُونِ (٣) قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧﴾

بُبِشِ رُونِ كسر النون

> جاءال إسقاط الهمزة الأولى

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

وَجَا أَهْـلُ إسقاط الهمزة الأولى بناتي

قَالَ هَنَوُلاَّءِ بِنَاتِيِّ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ (٧١) يَعْمَهُونَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَاعِلِيهُ سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلَ مُقِيمٍ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ (٧٧) وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلِتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَ امِنِينَ (١١) فَأَخَذَتْهُمُ لصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٢٨ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْحَالَىٰ الْعَلِيمُ (١٠٠) وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ الْعَظِيمَ ﴿ ۗ كُلَاتُمُدُنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُورَجُ امِّنْهُمَّ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (٥٠) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

بيوتًا كسر الباء

إِنِّتِ فنع الباء شِيْوَلَةُ النِّيِّ إِنَّ النَّالِيَ عَلَيْهُ النِّيِّ إِنَّ النَّالِيَّ إِنَّ النَّالِيَّ عَلَيْهُم





وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِيث ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوثُ رَّحِيثُ ۗ ۞ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدُنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْـةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَرَلَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُو مُسَخَّرَتُ ۚ بِأَمْرِيًّةِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا أَلْوَنُهُ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تُلْبِسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فيــهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ

وَالنَّجُومَ فتح اليم مُسخَدرات تتوين كسر

وهو

سَيْوَا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَنُّ أَفْمَنَ يُغْلُقُ كُمِنَ لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تُذُهِ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِي وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَانَيْتُرُونِ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللَّهِ الْمُواتُّ عَيْرُ لَحْيَكَ أَهِ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ بُعِثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (") لَاجَرَهَأَتَ أَلِلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ أَأْسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ نَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا (0) قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُ سَاءً مَا مَرْدُوبَ فَأَتَّ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُ

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

تَدُعُونَ بالتاء بدل الياء

## المنون التانع عشرا

٩٤٠٤

ور و تشكّقُونِ كسر النون

(CO)

بِهِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ نَقُوكَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواُ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ الَّيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ الْمَلَيِّكُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُوۤ أَأْبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَبِثُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🖤 ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ (٣) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رَّ لَكُمُّ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَ كُنَالِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ ۗ ٱلَّذِينَ لَنُوَقَّنُهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِٱ كُنتُمْ تَعُملُونَ ﴿ ﴿ ﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ أَوْ يَأْتِيَ أَمُّرُ رَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَـٰلُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَاظُلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأْصَابَهُمْ سَيَّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَّ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُو شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَأَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ لِقَدَّبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَبِ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِ لَّ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكُنَّ أَكُثُّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَليَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا قُوْلُنَا لِشَوْبٍ ۚ إِذَآ أُرَدِّنَكُ أَنْ تُقُولَ لَهُرُكُن فَتَكُونُ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ يَعْدِمَا ظَلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِتَوْد

أَنُ اعْبُدُواُ ضم النون وصلاً

مدكي ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

## المن الزاج عشرا

يُوْلُونُ الْغِيْلِكَ الْمُ

يُوحَىٰ بالياء وفتع الحاء وألف بعدها

وَمَآ أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَـُكُوٓاْ أَهْـلَ ٱلدِّكُرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللَّ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ مَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيُّوا أُ ظِلَنُلُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ ( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُنَّهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٨ ﴿ ﴿ فَالَاللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ أَتْنَيِّنَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَنَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ١٠٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٠)



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَأُلَّهِ لَتُشْعُلُنَّ عَمَّ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَّ ٥٠ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوءِ مَابُشِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُهُۥعَلَىٰهُو أَمْ يَدُسُّهُ وَ فِي ٱلتَّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ١٠٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٤٠٠ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرُكَ عَلَيْهَامِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسَّخِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمُ مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَا كَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلُنَ ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🕦

وهو

وهو

جَا أَجِلُهُمْ إسقاط الهمزة الأولى

مُفْرِطُونَ کسرالراء فَقُهُ

فَهُوَ

نَّسَفِيكُمُ فتع النون

بيوتاً

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتُهَمَّ إِنَّ فِي ذَلِك لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُشْتِقِياً في بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ۖ كُنَّ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعُل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُخُنْلِفُ أَلْوَنُهُ, فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِقَوْمٍ نَنْفَكُمُ وِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ الْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ َّفَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمُ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ۚ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنُ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَيِّبَاتِ أَفِيآ لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّحَهُ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣٧﴾ فَٱلا تَضْرِبُواُ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٧٤ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدً مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن زَّزَقْنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَ نَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَا لَهُ هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ عُثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ ﴿ وَضَرَبَ أَلِلَّهُ مَثَلًا رَّجُلُمُن حَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلُ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ لْسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّبَاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ ٱلْبَصَر أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ خُرِجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمٌ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ لَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ هُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّالِمُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللّل



فَهُوَ اللهاء

وهو سكان الهاء (الموضعين) المُنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بيوتيكم كسر الباء

بيوتا كسر الباء

ظَعَنِكُمْ

أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثثا ومتنع وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَ ال أُكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِي ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِتُّرُنعُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُوَلِّوْا فَإِنْمَا عَلَيْكَ لْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ يُعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا هُمُ أَلَكُنفُرُونَ سدًاثُمَّ لَاثُوَّذَبُ لِلَّذِينَ ص ٤٠ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْشُرَكُ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلاَءِ شُرَكَآ أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ يَذِبُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلْفَوْا نِهِ ٱلسَّالَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

يَنْ وَالْفِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ





تُذُكُرُونَ تشديد الذال

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلُ قَدَمُ أَبَعُدَثُهُ وَيَذُوفُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنِ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكَ مُرُكُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَا كُنتُدْتَعُلَمُونَ (٥٠) مَاعِندُكُوْتَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَهِ أُوِّ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِنَتُهُمْ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشُّيُّطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ أَنَّ ۗ إِنَّا مُولَيْسَ لَهُ وُسُلُطُنَّ ا عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ ١١﴾ إنَّ ما سُلَطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْـلُمُ مَا نُنَزُّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْبِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْ اللهُ قُلُنزَلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدًى وَكُثُّ رَي لِلْمُسَ

رُ لِيُجْزِينَ بالياء بدل النون

وهو إسكان الهاء

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشُرُّ لِّسَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَٰ ذَا لِسَانٌ عَكَرِهِ مُّينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ } إِلَّا مَنْ أُكِّرِهُ وَقَلْبُهُۥمُطْمَيِنُۗ ۚ إِلَّا لِمِيمَٰنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ﴿ ۖ أُولَٰتِهِكَ لَّذِينَ طَبَعَ اَللَهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّهِ وَسَمَّعِهِمْ وَأَبْصَكر وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ١٠٠٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَهَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ اللَّهُ المُشْهِ وَالنَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّلَّمِ ا

وهی الم

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسِ تَجُدِدُلُ عَن نَّفْسَهَا وَتُوَفَّى ٥ نَفْسِ مَّاعَجِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُ مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيِّبَا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَٱللَّهِ إِنكُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ لْهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَّغَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكُذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُ فَلِيلًا وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قِبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السَّا

فَمنُ أَضَّطُرَّ ضم النون وصلاً يُؤَدُّوُ النِّيِّ إِنَّ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ عَيْسَرَ



وهو

لَهُوَ إسكان الهاء







وَهُوَ

مُحَظُّورًا انظر ضم التنوين وصلاً

مِّن كَانَ ثُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةِ عَجَّلْنَا لَدُوفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُهُ جَهُنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادَ <u>ِفَرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعَيْهَا وَهُو</u>َمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ رِمَّشْكُورًا اللَّ كُلَّانُمِدُ هَنَوُلآءٍ وَهِنَوُلآءٍ مِنْعَطَلَّهِ كَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ثَ ۖ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اً لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَّخُذُولًا (اللَّهُ) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَانًاْ إِمَّا لْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَاتَقُل لَّمُّمَا فِّ وَلَا نَنْهُرْ هُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كُر بِمَا ١٣ وَٱخْفِضْ اجَنَاحَ ٱلذَّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكُمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا ﴿ ثُنُّ كُورُا عُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُو إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ ۚ وَءَاتِ ذَاٱلْقُرْ فَى حَقَّاهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ ٱلِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ ۦ كُفُورًا ﴿٣﴾



بِالْقُسْطَاسِ

سيعة فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأْصَفَكُمْ رَبُّه بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ الْ قُللُّو كَانَ مَعَدُ وَالِمَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغُواْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا السُّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرِّءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسَّتُورًا الْ اللهِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُراً ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدُّبُرِهِمْ نُفُورًا (٤٦) نَحُنُ أَعُلُرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لُكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقَالُوٓٱ أَ**ءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَنُّهُ ثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ثُنَّا** 



﴾ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَنَّ أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَحَ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاۚ قُلٱلَّذِى فَطَرَكُمۡ أَوَّلَ مَ خِمُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى كُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَـمْدِهِ ع وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَقُل لِّعِجَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ حْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ ثَالُكُمْ أَعَلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأَ يُرَحَمَّكُمْ أَوَ إِن يَشَأَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْعَلَمُ لَعَلَمُ الْعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّي عَلَى بَعْضَ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَدَ زَبُورًا اللهِ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ ۚ ۚ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَتَكُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَذُورًا وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهَاكِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أُوِّ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴿٥٩)

النبيتين تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُلُ أَدَّعُواُ ضم اللام ا أسجد المورة المورة الثانية مع الادخال

أرزينك تسهيل الهمزة الثانية

أَخُرتُنِ بالياء الساكنة وصلاً

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

الْيُنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَاوَمَانُرُسِلُ (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسُّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلْنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَينًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَيْنُكُ هَٰذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِ تَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ زَآؤُ كُوْجِزَآءً مُّوْفُورًا لْأُمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لُكَ عَلَيْهِمْ سُمُّ لَا ١٠٠٤ رَّبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاكَ بِكُمِّ رَحِي

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا (١٠٠٠) أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴾ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ ۚ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ، بِيَمِينِهِ، فَأُوْلَيَهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُ لَمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَلَاهِ عَ نَعْمَىٰفَهُو فِٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿<br/>
ادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرَى عَلَيْـنَاغَ يُرَّةُه وَإِذَا لَّآتَّظَ ذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذُفَّنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٠)



فَهُوَ

خُلُفُك فتع الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٠) أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَحَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُومِلًا ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلُ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن بَيْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿٧٧﴾ وَقُلْرَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لَي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ۚ وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآَّ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٨ ۗ وَإِذَا َنُعَمِّنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَـَا بِجَانِيدِةً وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَـُوسَـ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَهِ ۖ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيِّنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُ لَكَ بِهِ ء عَلَيْنَا وَكِيلًا

لةً مِن رَيْكَ إِنَّ فَصْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ((٨٧) لَبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّىَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَّاكُفُورًا (١٠٠) وَقَالُواْ لَن تُؤْمِرِ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لرُقيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنُزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (00) قُلْ كَفَى بِٱللَّه شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (١)

م التاء ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة فَهُوَ

اُلُمُهُ تَدِء بالياءالساكنة وصلاً

> وروگاه الزينها د د وروگاه

أُنوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

رَبِيّ وَالِياء

هَنؤُلاً. إِلَّا

تسهيل الهمزة الأولى

خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمَّسَكُمُ مُ خَشَّ سَّكُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ يِنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿(١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزلَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكُ رُضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُالْآخِرَةِ جَنَّنَابِكُمْ لَف



قُلُّ أَدَّعُواْ ضم اللام وصلاً



أُوُّادُعُواْ ضم الواو وصلاً



عوجافيما وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء



وَإِذِ آعْتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ لَكُوْ رَبُّكُم مِن زَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقً وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَّوزُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ يَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ﴿٧ۗ) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١١٠ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمَّ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيثْتُمَّ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَكَابُعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ٤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ الله إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذًا أَبَدًا

مرفقا وعسر الفاء وكسر الفاء وكسر الفاء وكسر الفاء وكسر الفاء

**تُزُّورُ** تشدید الزاي

فهو إسكان الهاء

المهتكرة إثبات الياء وصلاً

وَتَحْسَبُهُمْ

وَلَمُلِّئْتَ تشدید اللام الثانیة

ذَٰ لِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَاً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ مُرهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ ثُلَاثَةٌ بِّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْمُهُمْ قُلْ رَبِيّ أَعْلَمُ بعِدَّتِهم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فَهِمْ إِلَّا مِلَّ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا (٢٠) وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّيَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰٓ أَن يَهِٰدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدَا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهِفَهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بُصِرٌ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينِ دُونِيهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِ فِي خُكْمِهِ عَ أَحَدًا (أَنَّ) وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِّمَا يَهِ ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدُّا ﴿ ٢٠٠٠ اللَّهُ مُلْتَحَدًّا

رَّبِيَ فتح الياء

بہدین م بالیاء وصلا



أكلها

مروو مم الثاء والميم



وهو إسكان الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف

اسكان الهاء (الموضعين) إثبات الألف إسكان الهاء عقنا ضم القاف

هُ وَهُوَ ظُالِكُمُ لَّنَفْسِهِ عِقَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَا وَمَآأُظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِد، (٢٦) قَالُ لُهُ رَصِياحِيهُ وَ هُو يُحَاوِرُهُ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّتكَ رَجُ لَّكِنَّاٰهُوَاللَّهُ رَبِّ وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ ۖ وَلَوْلَا دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِنِ أَنَا أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٣﴾ فَعَسَىٰ رَبِيَّ أَن يُؤْمِينِ خَيْراً مِّن جَنَّنِكَ وَثُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا أُوْيُصِّبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًافَلَنِ شَــتَطِيعَ لَهُ,طَلَبَ بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فَهَا وَهِي خَاوِيَّةٌ اوَيَقُولُ يَنْكَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكُ مِنْ أَحَدًا ﴿ اللَّهُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صُرُّ وِنَدُّ مِن دُونِ ٱللَّهُ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ٣٤ ﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَكْنَةُ لْحَقَّهُ وَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا لَ إِنَّ وَأَصْرِبُ لَهُمْ مَّثَلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَخْلُطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا لَنْذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ مُّقَّنَدِرًا ﴿

الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْبَعِينَ ندَرَبِّك ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ ثَا وَنَوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَ زَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ اللَّا وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُكُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّقِيَلَ زَعْمَتُمْ الما وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلُنَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَنْ لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُووَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمُر رَبِّهِ ۗ نُـُونَهُۥوَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْليكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوُّا لِمِينَ بَدَلًا (0) ﴿ مَّاأَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَٱلْمُضِلِّنَ عَضُ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٠) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿



قبكً كسر الفاف

هُرُوًا إبدال الواو همزة

لِمُهَلَّكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية

صَرَّفْنَا فِي هَٰنِذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن ح نسَكُنُ أَكْثُرَشَيْءٍ جَدَلًا ﴿ أَنَّ ۖ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاُ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّاۤ أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَانْيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ وَمَاذُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوًا ﴿٥٠ ۖ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بَايَنتِ رَبِّهِ - فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤاْ إِذَّا أَبِدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجُلَ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُ مِ مُّوْعِدُ لِّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا وَ تِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِ (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أُوَأُمْضِيَ حُقُبًا ١٠٠٠ فَكُمَّا بِلَغَا مَعَ بَيْنهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتُّخَذَسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا

400

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَائِنَا غُدَآءَ نَا لَقَدُ لَقَبَ ﴿ ﴿ فَالَأَرْءَيْتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي لَيْهِ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِي فِي ٱلْمَحْرِ عَجَبًا ﴿ ٣ ﴾ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأَرْتَدُّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهِ فَوَجَدَاعَبُدُا مِّنْ عِبَادٍ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۚ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالُو تِحُطْ بِهِ عَجُبُرًا ١٨ قَالَ دُنِيِّ إِن شَآءَٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ ١٠﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فأنطلقا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرِقَهَ آقَالَ أُخْرِقَنَّهَ لِنُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ۖ قَالَ أَلَهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٢٠﴾ قَالَ لَا نُوَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٣﴾ فأنطلقا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَامًا فَقَـٰلُهُ. قَالَ أَقَنْلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرُ

المِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمُعَالَّمُ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُعَالِمُونَا وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالِمُ وَلَيْعِالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِيمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمِلْمُ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْ

17:33 17:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33

معى

لَّدُنِي تخفيف النون

لُنَّخُدْتُ إدغام الذال في التاء

بُدِلَهُمَا فتح الباء وتشديد الدال ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٥٠ ۖ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَدِّحِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لِّدُنِي عُذْرًا ٧٧) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَنَّوْأُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكَ سَأُنِّينَكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِعِ عَلَيْ وِصَغِرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٠٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّاوَكُفْرًا (٥) فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ﴾ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةُ مِّن رَّبَكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰ إِلَكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَـٰرُنكِيْنِ قُلْ سَـٰ أَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْـُهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

رضوء المنته منكل شيء سب يٓإِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ هَاقَوْمَاقَلْنَايِنْذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَنْ نُنَّهِ ٨ ۚ قَالَأُمَّامَنِ ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥثُمَّ نُرَدُّ إِلَى رَبِّ بِّدِيْهُ عَذَا بَانْكُوا ﴿(٨٧) ۗ وَأَمَّا مَنْءَا مَنْ وَعَمِ وَسَنَقُولَ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا ﴿ أَنَّ مُ أَنَّهُ سَبَيًّا إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُم دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كَالِكَ وَقَدْ أَحَطَّنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ﴿ اللَّهِ عَالِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا عَ<u>تَّىَ إِ</u>ذَا بَلَغَ بَيْنَ **ٱلسَّنَّ تَيْنِ** وَجَدَمِن دُونِ مَفَسِدُونَ فِي ٱلأرْضِ فَهَلَ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَنُ اللهُ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأْعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْدُ ٥٠) ءَاتُونِي زُبَرِٱلْحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَة قَالَ انفُخُواْحَتَّى إِذَا جَعَلَهُ لَأَرًا قَالَ ءَاتُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ ٱسْطَ عُوَّا أَنْ يَظْهَرُ و هُ وَمَاٱسْتَطْعُواْ لَهُ,نَقَدُ

ألفأ فيهما

ضم السين

(000) (000) (000) (000)

دَكًا تقوين الكاف دون همزة

> دُونِيَ فتع الياء

أُولِياً عَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

يَحْسِبُونَ كسر السين

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةُ مِن زَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ (اللهُ أَفَحُسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ جَهَنَّهُ لِلْكَفرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَنَبِّثُكُمْ إِلَّا لَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ۚ ۚ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ رَبِّهِمُ وَلَقَآبِهِۦ لَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ﴿١٠٠ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۗ ا وَعُمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الله الله الله كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادُالِكُمْ لْبَحْرُ قَبْلُأَن نَنفُدُ كُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا وَيُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَمَنَكَانَ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُملُ عَمَلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَأْ المُخْلُقُ مِنْ يَسْتُمُ السِّلِالْ مَا عَنْمَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ مَا اللَّهِ الْمُعَالِمُ مَا عَنْمَ ا



زَكَرِيَّآءَ إذ

زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يَنزَكَرِيًّآءُ إنَّا

زاد همزة

مضمومة بعد الألف مع المد وفي الوصل وجهان؛ الوصل الميان الميان الميان الميان واواً مكسورة الميلها

عُتِيًّا ضم العين

> لِيّ فتع الياء

إني فقع الباء

لأهب وجهان: ١. كحفص وهو المقدم

لأهب ٢. بالياء بدل الهمدة

نِسْيًا

نستقط فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

امَكَانَاشَرْ قَتَا فَأْرُسُلُنا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتُمَثُّلُ لَهُ أُعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ أَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا ﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي سِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَتْ يَنْلَيْنَنِي مِتُّ قَبْلَ هَنْدَاوَكُنتُ نَسِيًّا فَنَادَ نِهَا مِن تَعِنْهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَذْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِتًا وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَكِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنتً

يُؤَدُّوْ مَهْتِيمُ مَا لِلْمُ السِّلِانِ مِعْتِيمُ

كُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرَى عَيْمَنَافَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبِشُرِأُحَدًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْمَوْ مَرَ إِنْسِ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُةً, قَالُواْ يَامَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْهِ فَرَيَّا ﴿ ٢٧ ﴾ يَكَأُخْتَ هَـٰرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ مُّكِ بَغِيًّا ﴿ ۚ ۚ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ بِصَبِيتًا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُاللَّهِ ءَاتَىٰنِيَٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي الآسُ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصِننِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آ الْوَبُرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَ جَبَّارًا شَقِيًّا الْ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنُومَ أَبْعَثُ حَيًا الآسُ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣٤ ﴾ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ ، إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ وَلِنَّا اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّ فَأَعَبُدُوهُ هَنِذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ مُّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيم (٧٧) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِي الظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الْحَسَّ الْحَسَّ

تَجْفَيفُ الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُول مُ ضم اللام

وَأَنَّ فتح الهمزة نَبِيتًا تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> إِنِيَّ فتح الياء

رَقِي َ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد (الموضعين)

مُخْلِصًا

وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱذْكُرُ كِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ إِنَّ إِنَّا أَبِّ إِنَّا أَبّ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنَيَّ أُهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا الْأُنَّ كَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا ﴿ فَأَلُ أَرَاغِثُ أَنتَ عَنْءَ الهَتِي يَاإِبْرَهِيمُ لَهِ نَنْتُهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُ مِ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا ٱعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيُّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَٰبِيًّا (٥٠)

المُخْرُقُ مُنْ يَتِمُ اللَّهُ اللَّا اللّ

(١٥) وَكَانَ بَأَمْرُ أَهْلَهُ وَبِالْصَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادُمَ وَمِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَاۤ إِذَانُنْلِي عَلَيْهِمْ ٥٠ إِلَّا مَن تَابَوءَ امَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِكَ يَدُخُلُونَ ا رِزْقُهُمْ فِيهَابُكُرَةً وَعَشِيًّا (١٢) تاك عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكُنُزُلَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِتًا

نَبِينَا

حميف الياء باكنة وزيادة مزة مع المد (جميع المواضع)

النيسين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد



أدذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُحِثِيًّا ضم الجيم

عُنيًا

1.

ضم الصاد

مجشيًا ضم الجيم

وريًا

إبدال الهمزة ياءً ساكنة وإدغامها بالياء بعدها كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ ثُمُّ نُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّ نَذَرُ ٱلظَّلِمِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْرَءَايَنْتَنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا للهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرَءْيًا كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْذُذُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْا إِمَّا ٱلْعَدَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُمٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُنْدًا ٧٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا

لِلْحُنُ وَالسِّلِانِ مِعَيْرًا لِللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لُ وَنَمُدُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّ المَّ أَلَهُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَ قِينَ إِلَى الرِّحْمَانِ وَفَدَا (٥٠) وَنَسُوقُ الْمُحَ

أَفُرا يَتَ تسهيل الهمزة الثانية

يكادُ بالياء بدل التاء الجزء السيالي بعثيرا





وگگاه الخانخ<del>ا</del> ۲۲ ووههاه

إِنْيَ فتع اليا:

لُّعَلِّيَ فتع الباء

إِنْيَ فتع الياء

طوكل فتح الواو وحدف التنوين المُنْ وَالسِّيلَةُ مَن السَّيلِةُ مَن السَّالِةُ مَن السَّالِيةُ مَن السَّالِةُ مَن السَّالِيقِ مَن السَّالِةُ مَن السَّالِةُ مَن السَّالِي السَّالِيقِ مَن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ السَّالِيقِ مَن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مَن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ مَن السَّالِيقِ مَن السَّالِيقِ مَن السَّالِيقِ مِن السَّالِيقِ م

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿٣ ﴾ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيِّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْيَةُ أَكَادُأُخْفِهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَامَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَكَ فَتَرْدَىٰ ١١ وَمَاتِلُكَ ينك يَنْمُوسَىٰ ﴿ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وُأَعَلَهُمَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ ١ ﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ أَنَّ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١٠ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ اللهُ لِلْرُيكَ مِنْءَاينِينَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ﴾ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُۥطَغَى ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥٠) وَيَسِّرُ لِيّ أَمْرِي (١٠) وَٱحْلُـلُ عُفْدَةً مِن لِسَانِيٰ (٧٧) يَفْقَهُواْفَوْلِي (١٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًامِّنَأُهْلِي (١٦) هَرُونَ أَخِينَ أَشُدُدْ بِهِ عَأْزُرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (١) كَيْسَيِّهُ كَثِيرًا ﴿ ٣٣ ﴾ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ ٣٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ ٣٠ ۗ قَالَ قَدْ وَتِيتَ شُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٣﴾ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٧٧﴾

إِنَّنِيَ الله

لِذِحْرِيَ فتع الباء

وكي

لي ً فتع الياء عَيْنِيَ

لِنَفْسِيَ فتع الياء

ذِكْرِيَ فتع الياء

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أَمِكَ مَانُوحَىٰ ﴿٣﴾ أَن ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِ ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لَى وَعَدُقٌ لَهُۥ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيِّ إِنَّ ۚ إِذْ تَمْشِيَّ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلِ أَذَلَكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُمْ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَرِّنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُوسَىٰ اللَّ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا لَنيَا فِ ذِكْرِي النَّ أَذْ هَبَأَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى (" فَقُولًا لُهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِنَّ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَيٰ (00) قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (أُ) فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمَّ قَدْ جِئْنَاكَ جِئَايَةٍ مِن زَيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّب وَتُولِّي ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَعُوسَىٰ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَأَلَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنَّ كُلُّ مِنْ

لم يعد كنفيى

418



يذُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَ. فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بِغَنُّ وَلَاّ أَنْتَ مَكَانًا

مهدا كسر الميم وفتح الهاء



سوكى

فيسحتكم فتح الياء والحاء

> إن فتح النون مشددة

مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

يُدَكُمُ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱللَّهِ

أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوِّلَ مَنْ

نلقف وتشديد وتشديد القاف عادمنتم عادمنتم ممزة مسهلة ممرة مسهلة ثم الف

نَّا بِرِبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَءَ امنتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْ دُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿﴿ ۚ ۚ فَالُواْ لَن نُّوْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ فطرنا فأقضِ مَا أنت قاضٍ إنَّ مَا نُقْضِي إنَّاءَامَنَّابِرَ بِّنَالِيَغْفِرَ لَنَاخُطْيِنَاوَمَآ أَكْرِهُمَّ لَيْكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (٥٧)

يأته وجهان: ١. كسر الها: دون صلة وهو المقدم ٢. بالصلة كحفص

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها دالكس



أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بعِبَادِي فَأُضْرِبُ لَمْمُ م فِي ٱلْبَحْرِيبَسًا لَا تَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧﴾ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْ يَحُنُودِهِ ـ فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ الله وَأَصْلٌ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ٧٧٪ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ عَضَبِيٍّ وَمَن يَعَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ﴿ أَنَّ وَإِنَّى لَغَفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَءَامِنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْمَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٣٣ قَالَ هُمْ أُولِآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ ٨٠ ﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصُلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللَّهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ آقَالُ يَنَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَٰدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُجِلِّنَا أُوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿

لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٠﴾ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱلْبِّعُونِ وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي (٠٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَامُوسَىٰ الَّ قَالَ يَهَنُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً (١١) أَلَا تَتَبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ٣ فَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلْ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يُسَمِرِيُ ١٠٠ قَالَ بَصُرْتُ اللَّمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ ا وَكَذَٰ لِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿١٠﴾ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِن لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمُّ لَنَسِفَتْهُ فِي ٱلْيَحِ نَسَفًا ﴿ إِنَّكُمْ آ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠٠٠)

تُنَبِعَنِ عَن الله وصلاً

بِرَأْسِيَ فتع الباء يُؤَقُّونُ اللَّهِ الْمُرْالِقِ الْمُرْالِقِينَ اللَّهِ الْمُرَّالِينَ الْمُرْالِقِينَ الْمُرْالِقِينَ الْمُراكِنِينَ اللَّهِ الْمُراكِنِينَ الْمُراكِنِينَ اللَّهِ الْمُراكِنِينَ اللَّهِ الْمُراكِنِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ أَنَّ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلًا إِنَّ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللَّهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ إِنَّ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ مُثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠ وَيَسْتُلُونِكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ لِلَّا هَمْسَا الله الله الله الله الله عَنْ أَلْمُ الله عَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ١٠٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ عِلْمًا ﴿ إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلُّمًا وَلَا هَضْمًا اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُو يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الْم



وهو

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلُ بِٱلْقُرْءَا نَهِ الْبُكُ وَحْدُهُ، وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْمَا (١١١) وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمَا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١) فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُقُ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَأَنُّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا سَلَىٰ ﴿ اللَّهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوَّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَيْ ءَادُمُ رَبُّهُ, فَعُوىٰ ﴿١٦) ٱجْنَبُنهُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْلِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنُ ٱتَّبَعَ هُكَايَ فَلَا يَضِكُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿٣٣﴾ وَمَنَأُعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَثُ رُهُ وَوَ مَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشِّرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١١٥﴾

وَإِنَّكَ

حَشْرَتَنِيَ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَءَ ايْنَتَنَا فَنُسِينُهَا وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى (١٦) وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِي مَنْ أَسَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاَينتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿٢٧) أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلُولًا ﴿ هَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ﴿٣﴾ فَأَصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجَاً وَمِنْءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطَّرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٣٠ ۗ وَلَا نَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا نَهُمْ فِيذً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللَّهُ وَأَمُرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبرُ عَلَيْها ۖ لَا نَسْتُلُكَ رِزْقاً نَحُنُ نَزُزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ اللهُ وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْ لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّـٰذِلَ وَنَخُـٰزَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلُكُلٌ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَيْضُهُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّ

الجزء التياهج عَشِرَا





فل ربي فل من القاف وحدف الألف وحدف الألف مع إدغام اللام في الراء وصلاً

وُهُوُ إسكان الهاء

يُوكحي إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف



كُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعْدَهَا قَوْ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنَّهَا مُرْكُضُونَ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّ تَسْتُلُونَ ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يَنُويَلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَت تِّلُّك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (١٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ أَرَدُنَا أَنْ نَنْخِذَ لَمُواً لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَيَعِلِينَ ﴿ ۗ ۚ بَلِّ نَقَّذِفُ بِأَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَغُكُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَكَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نُصِفُونَ ١٨) وَلَهُ وَمِن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمِنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦوَلَا يَسْتَحْسِمُ وِنَ ﴿ اللَّهِ يُسَتَّحُونَ ٱلَّئِلَ وَٱلنَّهَارَ اللهُ لَوْكَانَ فِيمَا ءَالِمُ أَوْلِكُ اللَّهُ لَفُسَدُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمِّ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ ۗ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعَى

معی

يوكوي إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

إِنِّ فتع الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدَّ بَلْ عِبَادٌ مُكْرِمُونَ اللَّهِ لِيسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْ مَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ا وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّهُ كُذَٰلِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنْقُناهُمَا ۗ وَجَعَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُنَا فِٱلْأَ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَ ءَايَنْهَا مُعَرِضُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلَّهَارِ وَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللهَ وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّن قَبْلِك إِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلُّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ ةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ ﴿

المُنْ وَالسِّلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هُرُوًا إبدال الواو هماة

كُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْر خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِي الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعُدُ الله لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ حِ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٣) بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةُ فَتَبْهَتُهُمْ فَلا تَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ أَنْ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ، يَسْنَهْزُءُونَ ﴿ ثُنَّ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ مِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ حَيْنَ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِ مُعْرِضُونَ (اللهُ أُمُّ لْكُمْ ءَالِهَا أُهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ كُلَّ مَنَّعْنَا هَلَوُلْآءِ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ اللَّهُ

وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ ضم الدال وصلا الدُّعادَ إذاً تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ ضم اللام

> ورون المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَكُبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَتَهُولُوسَ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَصَمُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ (٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَهَنَذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَا ۗ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشُدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُٱ أَنْتُهُ لَمَا عَكِكُفُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ ۗ ۗ ۗ ۗ أَنْتُهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثُمِينِ ۞ قَالُوٓأُ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ بَلِ زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ كَأَنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّا هِدِينَ اللهِ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿

كَسِرًا لَمُنْمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ مَرْ ٥٨) ۚ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الْهَتِنَّآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّيامِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ (١٠٠٠) قَالُواْ فَأَتُواْ عَلَىٰٓ أُعْيَنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوَّا ءَأَنَّ فَعَلَّهُ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَبَا بُرُهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ. كَبيرُهُ هَاذَا فَسَّاكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ ١٣ ۖ فَرَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مِّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُه يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَفَلا (٧٠) قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَلْنَا يُنَارُكُونِي بَرْدَاوُسُلُمَّا عَلَى إِبْرُهِمِمْ ﴿ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَا لُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴿ وَنَمْ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰزَكِنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿ ۖ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسَّحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلُةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِيعِينَ ا

النانية مع الادخال

أَبِمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

ولوطأ ءانسنة حكما وعلم وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأَسْتَجَبُّ كُذَّبُواْ بِـُايَٰنِينَاۤ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءِ فَ

لِيُحْصِنَكُم بالياء بدل التاء





وَزَكِرِيَّاءَ إذْ زادهمؤة

زاد همزة مفتوحة مع المد وتسهيل الثانية وصلاً

لصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَكَاد بِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكُنِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَحُكُمْ مَّ عَلَى قَرْبَةٍ (10) حَتَّى إِذَا فَيْحَتُ نَهُمْ لارْجِعُونَ فُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ دُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنَّا فِي غَفَّلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلَّ ح كُمْ وَمَاتَعُ بُدُونِ مِن دُونِ زفير وهم فيها لايسمعون م مِنَّا ٱلْحُسْنَةِ أَوْلَتِهِكَ عَنْمُ

وهو

يَاجُوجُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجِ إبدال الهمز الفاهيهما

هُلُولُاءِ الهُلَّالِيةِ البدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة للجراء كالتيالي عشرك

٩



للكتاب كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على الإفراد

قُلرَّبِ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء हें भी हैं हैं भी के बेर्च के



اتذه كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَ مُمَلَهَ لَّرِيْ وَمَا هُم بِسُكُنرِيْ وَلِلْكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِ دِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ كَا يُتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَبِّب مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُو مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْغَةِ ثُخَلَّقَةِ وَغُمْر مُخَلَّقَ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِهِ يهِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَ بَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيهِ

المناع المناع المناع المناع المناع المناع واقا المناعة واقا مكسورة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتَيْ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَرْبَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في لْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُحَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي كِنْبِ مُّنيرِ ﴿ أَ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي خِزْيُّ وُنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (0) ذَالِكَ قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١٠) وَمِنَالَنَّا مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابِنُهُ نْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَيِمَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ فُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا يُدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُّهُۥُ لَا يَنفَعُهُ وَلِكَ هُوَ ٱلضَّالَالُ ٱلْبَعِيدُ (اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَّفُعِا مُ لَبُنُسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِنُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ اللَّهُ الْعَشِيرُ ﴿ اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَجْنَهَا ٱلأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَابَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبَمِ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَايَغِيظُ



وَٱلصَّنبِينَ حذف الهمز

كَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَهْ دِي مَن اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَ مَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشِّرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّ ٱللَّهُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَمَ انِ أَخْلَصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِهُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِ أَ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٢٠) إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓ أَوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

377

الميد الخييم و وَالْجُلُودُ

لِنُونَ السَّاحَ عَشِرًا لِللَّهِ عَشِرًا لِللَّهِ عَلَيْمًا لِللَّهِ عَلَيْمًا لِللَّهِ عَشِرًا

دُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَلَيْكُ فِيهُ وَٱلَّيَادُّ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُلْاِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٥٠) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاتُشْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَنْتَىَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ٧٣ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذِّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعُـلُومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَارِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ( اللهُ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمُ وَلْـُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَٰ إِلَّكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ رَعِنَدَ رَبِّةً وَأَحِلَتْ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمُ أَلْأَنْعَكُمُ فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِينِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلِكَ

سواء موين ضم

فَهُوَ

تخطفه فتح الخاء وتشديد الطاء

صُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُما فُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ فِهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْد كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَاتِّم فَإِلَاهُكُم إِلَّهُ وَحِدُّ لِمُواْوَبِشِر ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ بُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِتَا يَنْفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَه وَأُطِّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (٣٦) لَن بَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَيْكِن بَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرُهَا أَللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدُنكُمْ وَيُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُور



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ خَصُرَتُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَقُويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّـلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَ لِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ أَنْ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللَّهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَعْفِينَ ثُمَّ تُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكُأَيِّن مِّن قَـرْدَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِ وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ١٠٠ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي كُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّمَ لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِيْرُ وَلَيْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ ٢٠﴾

دفنع كسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها في ممثق تخفيف الدال

أُخُدُنُّهمُ إدغام الذال في الناء

وهمي

فَهُی اسکان الهاء

وَهِيَ

أَخَذُتُهَا إدغام الذال في الناء

نجي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَمْلَتُ لَمُا وَهِ خَالِمَةٌ ثُوَّ أَخَذَ طَتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ · · · أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمُنَّيّ لَنُ فِي أَمُّنيَّتِهِ عِنَينَكُمُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُينُ كُمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ لِيَجْعَلَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّاهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكَ

وَيُعْدُونُ السَّالَةِ وَالسَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



فتح الميم

تَدُعُونَ ابدال الباء تاء



449

الستكما ان اسقاط، الهمزة الأولو

وهو

الجزء التيالي عشر

٩









قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَيْ زَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُوْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١١٠ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١٠ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ كَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَادٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمُ بِهِ - جَنَّاتِ مِّ كَرْفِهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ١١ ﴾ وَشَ لْمُورِ سَيْنَاتُهُ تَنَابُتُ بِٱلدَّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكْلِينَ (أَنَّ) ٱلْأَنْعَكِيمِ لَعِبْرَةَ نَشْتِقِيكُمْ قِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَامَـٰفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ﴿ ۚ وَلَقَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ-فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَثْرُهُۥ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿٣٦﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ مَا هَلَاً إِلَّا بَشَرٌّ مِّتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنْهِ سَمِعْنَا بَهُٰذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَ إِلَّا مِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ ١٠٥ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْدُ جِياءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوْرُ فَٱسْلُكَ فِهَا مِن زُوْجَانِي ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكِبَقَ عَلَيْهِ وَٱلْقَوْلُ تُحَاطِبني في ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُ

سيناء كسر السين

نَّسْقِيكُمُ

جَيَّا أُمْرِينًا إسقاط العمدة الأمل

ڪُل

حذف التثوين وكسر اللام أَنُ اعْبُدُوا ضم النون وصلاً

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُ<mark>لَ ٱلۡحَ</mark>ٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُلِ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۖ ثُمُّ أَنشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ ۖ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَلَيْهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا مَثُرٌ مِتَلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأَكُونَ مِنْهُ وَكَثْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ ٱَيَعِذُكُمْ ٱنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَىمًا ٱنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَنَهَاتَ هَنَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَ النَّا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِ أَنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلَ لِّيصِبِحُنَّ نَكِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآاً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثُا تُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا ءَاخَرِينَ ﴿ ثَا

أُحَادِيثُ فَبُغُدًا لِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَ هَلْرُونَ بِثَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ تُبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلِابًا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (الله عَلَيْهُ عَلَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُ مَ مَنْدُونَ (الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّاثُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَ<del>بُوِّةِ</del> ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ٣٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِطَّآ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥) وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّه جُونَ (٥٣) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مَ حَتَّى حِينِ (٥٥) نُمِدُّهُ هُر بِهِ عِن مَالِ وَبِنِينَ ﴿ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله عَمْ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَكَالَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر رَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ

ماء أمة تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة

> رُبُوةِ ضم الراء

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

أيحسبون

المِنْ وُلْقًا فِي عَشِيرًا

المُولِّةُ المُومِنُونَ

لخيرات وهُمْ لَهَاسَابِقُونَ اللهُ وَلاَ وُسْعِهَاولديْناكِنْكُ ينطقُ بالحقّ وهُوُ لايظامُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا لُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُتُرفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ لَا يَحْتُ رُواْ ٱلْمُوْمُ إِنَّا كُرْمِنَّا لَانْصَرُونَ ١٠٠ قَدُكَانَتُ ءَايَتِي لْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ لَنكِصُونَ ١٦ مُسْتَكْبِرِينَ بهِ عَسْمُ اتَّهَجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمُّ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١١) أَمَّر يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلُ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلُحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ ﴿ ۚ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقَّ أَهُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَد رُّضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنَ ٱلصِّرَطِ

م م التاء ضم التاء وكسر الجيم

وُهُوَ إسكان الهاء



وهو اسكان الهاء (حميع

أً • ذا تسهيل الهمزة الثانية مع

الادخال

إنّا همزة مكسورة على الاخبار

تَذُكُرُونَ



عَلِمُ

جا أحدهم أحدهم إسقاط الهمزة الأولى

لَعُلِيً الله

ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ ١٠ ۗ وَأَعُوذُ

اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



فَأَتَّخَذُ تَمُوهُمُ إدغام الذال في التاء

سُخُرِيًّا ضم السين

اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ورق المنظ المنط الماض المنط المنط المنط المنط المنط المنط الماض الماص الماض الماص الما لماص الماص اص اص الماص اص اص اص اص اص اص و الماص اص الماص و الماص و الماص و الماص و اص اص و الماص و الم اص و الماص و الم اص و الم اص و الم اص و اص و اص و الم اص و اص و اص و اص و الم اص و اص و اص و الم اص و و اص و

نَدُّكُرُونَ تشدید الذال

وجهان: ١.ابدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

أُرْبَعَ

أَن لَعنتُ النون إسكان النون وإدغامها في اللام وضم التاء

وَالْخَامِسَةُ صلاحًا

أَنُ إسكان النون

غضب وكسر الضاد

الله الهاء

ُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ فَأَجِلِدُوهُمْ ثَمَنينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَمُمَّ شَهِدَةً أَبَ ٤ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا ٱللَّهُ عَ للَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ رَبَعِ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَلَّ أَنْ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّندِقِينَ

تحسبوه

خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابُ عَظِيمٌ ۗ ﴿ اللَّهُ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَلَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠٠ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْمُ ۗ وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِنداً لللهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنْكَ هَلْدَابُهْتَنُ عَظِيمٌ اللهِ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ ۚ أَبَدًا إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ وَلُولَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُ رَّحيمٌ اللَّهُ

وتحسبونه

وهو



خطواتِ سكان الطاء ( الموضعين)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكَنَّ وَمَن مَّتَّعْ فُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِا أَمْنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْ لا فَضْمِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدِ أَبْدًا وَلَكِكَّنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي لِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ (اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٤ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَنَ ۗ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَنتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْـ تَأْيِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون

بيوتًا كسر الباء

بيۇتىگىم كسر الباء

تَذُكُرُونَ

بيوتًا كسر الباء

بِعُواْ فَأَرْجِعُواْهُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْ ىنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبَّدِينَ لاماظه رَمِنْهَ أُولِيضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِ يِنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِرَ ۖ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَنْكَأْبِهِرِ مِن أَوْ أَنْكَأَءِ نُعُولُتِهِرِ ﴾ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّكِيعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ لَفْلَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

لَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنَبُهُمُ ٱللَّهُ مِن فهمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـنكُمْ وَلَا هِ وُواْ فَنَيْنَةٍ كُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أُرِدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرْضُ لدُّنْيَاْوَمَن يُكْرِهِهُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَلتِ مُبِيِّنَكتِ وَمَثَلًا مِّنَّ زُّضْ مَثَلُ نُورو عَكَمِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَ نُّورُّ عَلَى نُورُّ مَهْ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ ِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ (٣٠) فِي بُيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَ هُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلْأَصَ

البغام إن تسهيل الهمزة الأولى

ورير مبيننت فتع الياء

> وهی نیز درزی درزی

بيوت كسر الباء

رِجَالٌ لَا نُلْهِمِمْ تِجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ نَوْمًا لَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ عَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءَهُ لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فُوفَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلُمُنْتٍ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَهَا إِنَّ ظُلُمَاتُ بُعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُدُهُ. لَرَّ يَكُذُيرَنَهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ﴿ ثُ ٱلْمُرْسَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايُرُ صَنَفَّاتٍ كُلِّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسْبِيحَهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّهَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ ثُنَّ ٱللَّهِ مُرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ، وَثُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصِّر فُهُوعَن مِّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْدُهُ بِٱلْأَبْصُورِ (اللهُ

کسید کسر السین يشاء وأن وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة والداء

مبيتناتِ فتح الهاء

وجهان:

۱-إبدال
الهمزة الثانية
وأوا مكسورة
٢- تسهيلها
بين الهمزة

وَيَتَّقِهِ كسر القاف

يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ ۚ إِنَّ أَفِي قُلُوجِهِم مَّرَضُ أَمِر ٱرْبَابُوٓ إِأَمْ يَخَافُونَ

يَشْوَلُونُ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٤ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَفُرُ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّهِ وَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِيَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۖ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آءِ ثُلُثُ عَوْرَات بَغْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَا

تحسيانً

المنوع التَّافِي عَشِيرًا

المُولِّةُ النِّولِ المُولِدُ

وَإِذَا بَاعَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا نَيِنَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴿ بَرِّجَاتِ بزِينَةٍ وَأَن يَسْتَغْفِفْ خَيْرٌ لَّهُرَ ۖ وَٱللَّهُ يعُ عَلِيثُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَةِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ كُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّ هَا يَرَكُمْ فْوَانِكُمْ أَوْ بُكُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُكُودٍ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُمُ مَّفَاتِحَهُ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ عًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً كَ ذَلِكَ اللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ مَعْقِلُونَ

بِيُوتِكُمُّ كسر الباء

بيۇرت كسر الباء (٨مرات)

بيوتا كسر الباء





فَهُمَ

مُسْحُورًا انظر ضم التنوين وصلا

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلُّقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةُ وَلَانُشُورًا ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَدَيَّهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رِّحِمَّا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَشُواقِي لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ وَنَـذِيرًا ﴿ ۚ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُّ أَوَ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِمُونِ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مِّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ انظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلًا (١) تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحَيِّهِ ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ كِلَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ

رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِ لْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا لَانَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِذَا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ لْهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا (0) لَمُنُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا (اللهُ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ يَعْـبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ صَلُواْ ٱلسَّبِيلَ ١٧٠٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَآ أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآ ۚ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمُ مَحَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿٨١﴾ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرُ أَوْمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا الْ وَمَآأَرُسِلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسِكِلِينَ إِلَّا ٓ إِنَّهُمْ لِيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿

حشرهم بالنون بدل الياء

انتمر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَلُولُآء

إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

يُستَطِيعُونَ بالياء بدل التاء



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا مِرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْـنَا ٱلْمَكَ بِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اً ۚ يَوْمَ بَرُوْنَ ٱلْمَكَ بِكُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُو حِجْرًا مَّعْجُورًا اللَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَا ءُ مَّنهُورًا ﴿ ٣ ﴾ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيٌّ ثُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ ثُنَّ وَبَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وُنِّزِلَ ٱلْمَلَيْمِكُةُ تَنزيلًا (0) ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفرينَ عَسِيرًا ١٠٠ وَنَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٣ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ ۚ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّي كَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِنرَبِ إِنَّ فَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿٣﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكا وَيَصِيرًا ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً

تَشَقَّقُ تشدید الشور

المحكادت إدغام الذال في الناء

قُومِی

نبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَحِدَةً كَنَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ عُوَّادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٠﴾

مَّكَانُنَا وَأَضِكُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اللَّهِ فَقُلْنَا أَذَهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغَرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّا ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۖ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣﴾ وَكُلَّا ضَرَبْنَا كُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا (٢٠) وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا مَرْجُونِ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُــٰزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا تُضِلُّنَا عَنَّ ءَالِهَتِنَا لَوْلاً أَن صَيْرِنِنَا عَلَيْهِمَا لَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابِ مَنْ أَصَلَّ سَيلًا ((١٤) أَرَءَ مَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ

وثمودا

السَّوْءِ أفكلَمْ

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أُرُونِيْتَ سهيل الهمزة الجزء القاينع عشرا

وَ لَهُ الْمُؤْتِ الْمُ

تحسيب كسر السين

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مرمر مم نشرًل نون بدل الياء وضم الشين

لَّا ﴿ اللَّهُ تَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدًّا ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا 0 أُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَايَسِيرًا (1) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُثْمُزَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِۦۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ صَرَّفُنَكُ لِلَّذَّكُرُواْ فَأَيْنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۖ وَ فِي كُلِّ قَرْبَةِ نَّذِيرًا ﴿ أَنْ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ نَفِير نهِ ذَهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ لْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا وَحِجْرًا مُحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ٥٠ ۖ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴿٥٥٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنْدِرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَح عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِنْهُ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ (٥٠) ٱلَّذِي خُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلُ بِهِ ع خَبِيرًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّمْنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ﴿ إِنَّ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا ثُمَنِيرًا (١١) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿١٦﴾ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تُونَ لِرَبِّهِ مَّهُ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُقَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَنُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٧)

شكا أن حذف الهمزة الأولى



وهو

يُقْتِرُواْ ضم الياء وكسر التاء فيه بدون صلة

لَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ اَلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثُامًا ﴿ اللَّهُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ مُهَانًا ﴿١١﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبٍ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِيرُُواْعَلَتْهَاصُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَالْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِيكَ يُجَزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا وَمُلَقَّوْنَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٥٠ حَلامِنَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُوْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾ المنع عَشِرَ

٩



ورویه دری دری دری

السماء أية إبدال الهمزة الثانية باءً مفتوحة

لَهُوَ

إِنِّيَ فتح الياء الجزء القاينع عشرا

المُعْلِقُ الشَّعْلِغُ المُعْلِغُ

قَالَ فَعَلَّنُهَآ إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلضَّا رتى حُكما وجعلني من المرسلين عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَ يَعِيلَ ﴿ ٢٠ ﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُم مُّوقِينِينَ الله مَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْمِعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّ لْأُوَّلِينَ الْ اللَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ۗ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ مِثْنُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ " فَالْ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن قِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغَبَانُ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ مُ الله الله الله المُعْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ اللهِ عَالُوّا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ كَشِرِينَ أَتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ﴿ ٧٧ ۖ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ ﴿ ﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجَتَّمِعُونَ ﴿

اُتِّخُذتَّ إدغام الذال في الناء

أرجه كسر الهاء بدون صلة

أرين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> تلقف فتح اللام وتشديد القاف

عامنتم بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع

ورقی ا الزینا ۲۷ وروی ا

بعبادی

حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ ۖ قَالَا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٣٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعُوْنَ إِنَّالْنَحْنُ عَنَّ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٤ فَأَلْقَى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهِلُرُونَ ﴿ ﴿ أَ ۚ قَالَ ءَامَنتُمْ لَلَّهُ قَتْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ لَاضَمَّرُ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايِنَآ أَن كُنَّآ ﴿ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ فَأْرْسِلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَيْسِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَنَّوُلاَّهِ وَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَالِدُونَ مِنجنَّتِ وَعُيُونِ ﴿٧٥﴾ وَكُنُوزُ وَمَقَامِ كُرِيم ٥٩) فَأَتْبِعُوهُم مُّشَم قَانَ

المنبئ القاسع عشرا

مُفَوِّدُةُ النَّسِيِّ إِلَيْ

مُعِی

لَّهُ وَ اللهاء

نَبَأَ إبْرُهِيمَ تسهيل الهمزة الثانية

أفرزيتم

لي الياء

فهو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَبُ مُوسِيَّ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿ ١٦﴾ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهِدِينِ ﴿ ١٦﴾ فَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (١٣) وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ١٤ ۗ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠ ـ وَأَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَكُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَانَعْبُدُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَاعَكِفِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَلُ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٧﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابِآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ أَفَرَءَ بِنُّو مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مُهِدِينِ ﴿ ﴿ كُنَّ وَٱلَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ٧ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِين ﴿ أَ لَذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَنِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٠ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ (٥٣)

يُوَكُو السَّيِّاءُ التَّاسِيَّةِ عَيْسَرَ

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٤) وَأَجْعَلْنِي مِن ورثَةٍ-تَعِيمِ (٥٨) وَٱغْفِرُ لِأَنِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (٥٦) وَلَاتُغْزِنِ بَوْهُ يُبْعَثُونَ اللهُ آيَوَمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ اللهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَأْ لميم (٨٠) وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَمُرَّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (١) وَقِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿١) مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أُوِّ بَنْكَصِرُونَ ﴿ ١٣﴾ فَكُبِّكِبُواْفِهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَر أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ١٠ ﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٥ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُمُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَا كَذَبْتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينُ الْآنَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

لِأَبِي َ فتح الياء

المَحْقُ اسكان الهاء



إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَشِرَا

أَنَا إِلَّا وصلاً وجهان: ١-اثبات الألف ٢. حذفها

معى

إسكان الياء

لهو إسكان الهاء

> إِنِّيَ فتع الياء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لُوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١١٦) وَمَأَأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّ (١١٥) قَالُواْ لَمِن لِمُ تَنتُه يِننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَأَفْنَحْ بِينِي وَبِينَهُمْ فَتَحَا وَنِجِّنِي وَمَر مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨ فَأَجْيَنَكُ وَمَنِ مَّعَكُو فِيٱلْفُلْكِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ كَثْرُهُمْ مُوْمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١٢ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣٧ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدُأَ لَانْتَقُونَ ﴿ ١٠٠ إِنِّي لَا رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٠٠ وَمَآأَسَّ كُمُ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧٦﴾ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الكُالُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أُمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنينَ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْرِكُمْ تَكُنُ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ

الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّ

إِنْ هَنْذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلَّا وَ لَينَ ﴿١٣٧) وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٣) رَبِّكَ لَهُ ٱلْعَرَبِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَمَآأَسُ ثَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَنَّ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَا مِنِينَ ﴿ ١١٦) فِيجَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ لَا اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ ١٤٨) وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ يُتُوتًا فَكُرِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٠٠٠٠﴾ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ أَ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ أَنَّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بَّايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ فَا ۖ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (00) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (الله فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْعَذَابُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ عُثَرُهُم ثُوِّمِنِينَ ﴿١٥٥ وَإِنَّارَبُّكَ لَهُو ٱلْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥)

المقور الماء الماء

بيوُتا كسر الباء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

لَهُوَ

المناء التاسع عشركا

المُعَلِّقُ الْشَعْلِعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعْلِعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعْلِعُ الْمُعِلِّعِ الْمُعَلِّعُ الْمُعْلِعُ الْمُعِلَّعِلِمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعِلِّعِ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلَّعِلِمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلِّعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلَّعِلِعُ الْمُعِلِعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعْلِعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلَّعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلِعِ الْمُعِلِعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلِعِ الْمُعِلِعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَعِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ا



**هُوُ** إسكان الهاء

ليكة فتح اللام دون همزة وفتح التاء (وصلاً

بِالْقُسْطَاسِ ضم القاف وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبُّكَ لَحُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ وَإِنَّهُ لَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ إِلْسَانِ عَرَقِي مُّبِينِ ١١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠٠ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ عَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَيِّ إِسْرَةِ مِلَ (١٧٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِي مُؤْمِنِينَ اللَّهُ كُذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٠٠ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْلاَ يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظِرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُورَ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

كِسْفًا إسكان السين

السماه إن تسهيل الهمزة الأولى

> ربی فتع الیاء

للمو إسكان الهاء

أَفَرأيْتَ



فتوكل بالفاء بدل الواو

ي لبعهم ي لبعهم إسكان التاء وفتح الباء شِغْنَ وَالبَّنْمَانُ اللهِ عَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيُّ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ

سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجْ بَيْضَاءَ

مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسيقِينَ

(اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ (اللهُ)

وَحَكُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلُ<mark>مًا وَعُلُو</mark>ًّا فَٱنظُـرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو الْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ (١١) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهُ لِلسَّالِيةِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمِلْ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّا حَتَّىٰ إِذَآ أَتَوُّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِلدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَيلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَآبِينَ ١٠٠ الْأُعَذِبْنَهُ, عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ اللَّ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

مالي إسكان الياء

فَمَكُثُ

فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَاتُعُلِنُونَ ﴿ ٢٥﴾ ٱللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَثُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّهَبِ بِكِتَنبِي هَلَا أَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ قَالَتَ يَتَأَيُّهُا لَقِيَ إِلَيَّ كِنَابُ كُرِيمٌ ۗ إِنَّهُ أَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ آَنَّ ﴾ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَيٌّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آمُرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةَ ٱمْرُحَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ فَالْتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةُ إِبِمَ يَرْجِعُٱ

يُحُفُونَ بالياء بدل التاء يُعَ لِنُونَ





فُأَلْقِهِ كسر الهاء بدون الصلة

ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ

إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها وفتح ياء (إني)

ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي إبدال الهمزة

إبدال الهمر . الثانية واوأ مفتوحة أَتُونُونَنِ م بالياء وصلاً

ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ

إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

أَنَاءَ الْيِكَ إثبات الألف (الموضعين)

لِيَبْلُونِيَ فتع الياء

الشكر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يُحنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَاۤ أَذِلَّهُ وَهُمْ صَلْغِرُونَ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ۚ [77] قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اليكَ بِهِ ۦ قَبْلَ أَن نُرْيَدُّ إِلَيْكَ طَرَّفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَنذَا ل رَبِّي لِيَنْلُونَيْءَأَشُكُرُأَمُ أَكُفُرُومَن شَكَرُ فَإِنَّمَايَشُكُرُ هِ-ٓءَوَمَنكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ۗ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَ أَنْهَٰذِي ٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا مُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَلَمَّا حَآءَتُ قِياً كِيُّ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَرِ مِن قَبِلْهَا وَ لدَّهَامَاكَانَت تَعَبُّدُمِن دُونِٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كُ الله الله الما المنظل الصّرَح فلمّا رأته حسبته لُجّة وكشفت عن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُمُرَّدُ مُن وَوَارِي

أن أن أن أم المرابع ا

أُرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَكِيحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا (0) قَالَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعُم ( ) maix لسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مُونِكَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ ٱطُّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَّ قَالَ طَرِّيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوُّمُ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ إِنَّا وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۞ فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِ وَ ۚ فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ٣٠ ۖ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتَـأَتُونَ ٱلْفَاحِشَـةَ وَأَنتُـمَ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ُلِيِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُورَ

مهاك ضم الميم وفتح اللام

إِنَّا كسر الهمزة

بيوتهم بيوتهم كسرالباء

أُبِنَّكُمُ

سهيل الهمزه الثانية مع الإدخال المِنْ المِنْفِينَ وَالمَا لَا مِنْ المِنْفِينَ وَالمَا لَا مِنْ المِنْفِينَ وَالمَا لَمُنْفِينَ وَالمَا



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ

لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ

وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَامِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِم مَّ طَرَّ أَفْسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ

عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠

أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ

مَآءُ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُور

أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَولَكُ مَعَ اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ هُمْ قَوْمٌ يعَدِلُونَ اللَّهُ أَنْ حَعَلَ الْمَارَا وَجَعَلَ لَهَا الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لَهَا خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا

رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا الْمَعِكُمُ اللَّهِ بَلْ

رُولِي وَجِعَنْ بِي الْبُحَرِينِ عَالِمُونَ الْبَحَرِينِ عَالْمِرِا أَوْلَهُ مَعَ الْمُولِينَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَعِكُمْ

مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نُذَكُّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي

ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْنَ مُشَمِّلًا بَيْنَ يَدَى

رَحْمَتِهِ ۗ أُوكُ مُّعَ ٱللَّهِ تَعَكَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل

أملك أسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تَذُكُرُونَ تشدید الذال معرم

بنون وضم الشين

وَلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِد قَل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُونَ بَلِ أُذَّرِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ أَءِذًا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُيّآ أَبِنًّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ لَكُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠٠٠ هَٰذَا إِلَّا أَسُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠٠٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧) قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ لْذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

أُولُكُ شهيل الهمزة الثانية مع الادخال

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

الهنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال الجنعُ للغِشْرُونَ

المُورِيُّ البِينَّمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

وهو

أُلدُّ عَآءَ إِذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً



ان کسر الهمزة

ا توه همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

تحسبها كسر السين

وهي إسكان الهاء

﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بَهُ دِي ٱلْعُمْى عَن ضَ مِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَدتِنَا لَايُوقِنُونَ ﴿ ١٠ ۗ وَبَوْمَ نَحْشُرُ من يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزِعُونَ ﴿ مُنَّ حَتَّى إِذَا جَآءُو كَذَّبْتُم بِثَايَتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بَهَاعِلْمًا أَمَّاذَاكُنُنُمْ تَعْمَ ٤ و وقع القول عليهم بِماظكمُوا فَهُمُ لا ينطِ بَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ دَ خرينَ ﴿٧٧ وَتَرِي أَلِحُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِ

فرع كسر العين دون تنوين

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزُّونِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَلَا ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠ وَقُلِا لَحَمُدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَايَٰذِهِۦفَنَعَرِفُونَهَأُومَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ لسَّمَ اللَّهُ عَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنِ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ ثُوِّمِنُونِ ۖ ﴾ إنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحِي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

أَيِحَةً تسهيل الهمزة الثانية





وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ. وَٱسْتَوَيَّ ءَانَيْنُهُ حُكُمًا وَعَلْمًا وَكُنْالِكَ (١٤) وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفَ لَهِ مِنْ أَهْلِهَ فَوَجَدَ فَهَا رُجُلَيْنَ يَقْتَـٰ لِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَنِهِ ـ وَهَٰذَا مِنْ عَذُورَآ مَ فَٱسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ الله المَّا قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعْفَر لَهُ ۚ إِنْكُهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَّأَ كُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٧ ۖ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا الَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ, مُوسَىٓ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ ۚ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِّلِحِينَ ﴿(١) وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠٠٠) فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

رَجِّت فتع الباء

وَلَمَّا تَوَجُّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ (اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْبَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهِ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإِمَّا فَكُمْ أَمْدُ لِهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونً مِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (٣) قَالَ إِنَّ أُرِيدُأَنَّ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّيْلِحِينَ ﴿ ١٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا غُدُونَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

إِنِيَّ فتح الياء

سَنَجِدُنِ فتح الياء



ا الحاد فتح الياء (جميع المواضع)

لَّعَلِّيَ فتع الياء

جِ ذُوَةٍ

اُلرَّهُبِ فتح الهاء

معي

رد ا

نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة

يُصَدِّقْنِي

مِنْ وَكُورُ الْقَضِيْضِ

رَبِي

لَّعَكِيِّيَ فتع الباً،

يرجعُونَ فتح الياء وكسر الجيم

أَبِمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيّنَاتِ قَالُواْ مَاهَلَذَاۤ إِلَّا عْنَابِهَنْدَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ أَعْلَمُ بِمَنِ جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ۗ وَمَن تَا قِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ۖ وَقَا يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَنهٍ غَيْرِي لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُلُ لِي صَرْحًا اللهِ مُوسَور وَ إِنَّى لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ مَا وَأَسْتَكُبُرُ مُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ ٱلَّهُمْ إِلَيْهِ نظُ كُنْفُ كَانِ عَنْقِيَةُ ٱلظَّالِم مَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَأَرُّ وَنَوْمَ ٱلْقِكَمَ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلْقِيَاحَةِ هُم مِّنِ ٱلْمُقَّبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيُنَ مُوسَى ٱلْكِتَنِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرِيِّ إِذْ قَضَيْنِكَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمُ منَ ٱلشَّنهديرَ ﴿ لا اللهِ وَلِيكِنَّا أَنشَأَنَا فُرُوبًا فَنْطَ اوَلَى عَ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِ ءَايَٰكِتِنَا وَلَكِكِنَّا كُنَّا مُرَّسِلِينَ ﴿ فَأَنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُونَ ﴿ اللَّ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُودِى مِثْلَ مَآ أُودِى مُوسَىٰٓ أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُودِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَىكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

سُحِرُانِ فتع السين وآلف بعدها وكسر الحاء المِنْ العَيْرَانَ العَيْرَ العَلَيْمُ العُلْمِينَ العَلَمِينَ العُلْمِينَ العَلَمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العَلَمِينَ العَلَمِينَ العَلْمِينَ العُلْمِينَ العَلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العَلْمِينَ العَلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِينَ الْعُلْمِينَ العُلْمِينَ الْمُعِلَيْمِينَ العُلْمِينَ العُلْمِي



وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبِلِهِ عَمْمِيهِ عَيُوْمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْدٍ أُوْلَيَكَ يُؤْتُونَ أُجْرَهُم مِّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرُءُونَ بِٱلْحَسَ السَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أُعَرِضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَتُكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُكَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمَ نُمَكِّن لَّهُمَ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكُنَّ ثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْبَ فَيْلُكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِ كُنَّا نَحُنُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكًا ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ

وُهُوُ إسكان الهاء

تُجبين بالناء بدل الياء

تُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِبنَتُهَ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْقِحَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفْمِن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَ كُمَن مَّنَّعَنْكُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيد مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِيَ ٱلَّذِينَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَّةِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويَنْكَهُمُ كُمَا غَوَيْنآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا ۚ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيُقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَمُهُ ٱلْأَنْبَا يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا مِنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِ مَسَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٧﴾ وَرَبُّكُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُهُ ٱلَّخِيرَةُ سُبَحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

فهو

مم هو إسكان الهاء وصلاً، ويبدأ بها بالضم

وَهُوَ

أراسم نسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تُسْمَعُونَ قُلْ أَرَءُ يُثُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَـُرْمِدًا إِلَّا لِْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاثُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْ فيةً أَفَلاَ تُبُصِرُونِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمْ ٱلْيُلِّ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلهِ ـ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ ٧٧ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَنِنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ مُوبَ ﴿ اللَّهِ \* وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ (٧٥) ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوُّ مِر مُوسَىٰ فَبِغَ إِنَّ يُهِمُّ وَءَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواً بِٱلْعُصْبَ ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِ ٧٧ وَٱبْتَعْ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَرَ نَصِيبَكَ مربُ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا آخْسَنَ ٱللَّهُ إِلْتَكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِ

عندی

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ مَكَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْأُهُلُكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ ﴿ كُلَّ فَخُرْجَ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِى قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُّمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيَّرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلُقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونَ (١٠) فَعَسَفْنَا بهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَنَقَدِرُ لَوْ لَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاَّ وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَفْرُونَ (١٠) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيْئَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠)

لُخُسِفَ ضم الخاء وكسر السين الجزُّهُ العِشِرُهُ إِنَّا

وَرِوْ الْقَصِّصَ

رِّيِيَ فتح الياء إِنَّ ٱلَّذِى فَكُوضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لُرَّادُكَ إِلَى مَعَادُ قُل رَقِيَ الْعَلَمُ مِن جَاءً بِاللَّمُ مِن جَاءً بِاللَّهُ مَن جَاءً بِاللَّهُ مَن جَاءً بِاللَّهُ مَن جَاءً بِاللَّهُ مَن جَاءً بِاللَّهُ عَلَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَن جَاءً بِاللَّهُ مَن جَاءً بِاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ

بِسْمُ اللَّهِ ٱلدَّهُ الرَّهُ الرَّحِيدِ

وهو

797

وعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّنَ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ وَوَصَّيْنَا حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ آَ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَاكُنتُونَ مُحْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا خُطْنِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَنِيَهُم مِّن ثَنَى اللَّهُ مُ لَكُلِا بُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيْحِمِلُ اللَّهُ الْمُمَّ وَأَثْقَالُا مَّعَ أَثْقًا لِمِيٍّ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِمُونَ النَّا

اللهِ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَذَلِهِ فَيْرُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ دُونِ ٱللَّهِ أُوِّثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ ذَّبَ أُمَدُّ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ اللهُ أُولَم يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ أَنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَتَرْحَهُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونِ ﴿ أَنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي اْلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = ولَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِيكَ لَمُمُ عَذَابُ أَلِيمُ (٣)

الجنَّ وُلِعِشِرُونَ

## ٩

نَ جَوَابَ قَوْ مِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَفْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَـٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يُوْمِنُونَ كَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا مَّوَدُّهُ بَيْنِ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُ، كُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ببَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ (٥٠) ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّيٍّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجَرَهُ وِفِي ٱلدُّنْيَكَأُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) يَتَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَيَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

ادغام الذال الدال الدال

رَبِيَ

النُّبُوءَة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد

أُربِنُكُم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

، رُسُلُنا ٓ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرِيٰ قَالُوٓ أَ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَلَبِرِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْٓ أَهُلَ هَانِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَا ٓءَاكِةٌ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ (vv) وَعَادًا <u>وَثَمُودًاْ وَقَد تَبَيَّ</u>نَ تَكُم مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ

سُوس ءَ إشمام كسرة السين الضيم

وَثُمُودُا

أَعْمَاكُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ

وَفَرْعُونِ وَهُلُمُونِ وَلَقَدُ حَآءَهُم مُّوسَوِر بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ ٣ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَي فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ اللهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِّمَهُمْ وَلَيْكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ آلِلَهُ يَعْلَمُ مَايِّدُعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِيُهِ كَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْدِ وَأُقِيمِ ٱلصِّكَافِةَ إِنِّ ٱلصِّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَا

البيورة كسرالباء تَدْعُونَ بالناء بدل الباء

اسكان الهاء



تُحُدِلُوٓ أَأَهُلُ ٱلْكِتُنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ لَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَ كُمْ وَإِلَنْهُنَا وَإِلَنْهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحِثُنُلُهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَكَذَٰإِكَ أَنزَلُنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَ نُوِّمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَـ وُلاَّءِ مَن نُوْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِـ اَيْلِنَا لَّا ٱلۡكَنفُرُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَمَا كُنتَ لَتَـٰلُواْ مِن قَبْله عِمن كِئنَه تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَكُ يُنَّنُكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِينَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَ اينتُ مِّن رَّبِةٍ فَي قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيثُ لَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ نُوَّمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِنَّ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لْنَطِل وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّالَّالَّاللَّاللَّالَّالِيلَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجُآءَ هُوُ ٱلْعَذَا نَهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُن نَّمُ لَمُحِيطَةُ إِأَلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَغْشَدُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَحِيْهِا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُهَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ (٥٠) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْوَكُلُونَ ﴿ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَّةِ لَّا تَحْدِ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ال أَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ ﴿ أَلَّهُ أَلِلَّهُ يَلْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ عِبَادِهِءُ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ ﴿ اللَّهُ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

وهو سكان الها لَهْیَ الهاء

وليتمنعوا

هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُو وَلَعَثُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ٱلْحَبُوانُ لَوْ كَانُواْيِعَ لَمُونِ ﴿ إِنَّ ۖ فَإِذَارِكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ﴿ ۚ إِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيۡنَاهُمۡ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ مُونِ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٠) وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّب بَٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ يفِرِينَ ﴿ ١٨ ۗ وَٱلَّذِينَ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شَبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللّ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

(QD) (E) (E) (E) (E) (E)

وهو

الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللَّهِ الْأَمْرُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِ ذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاأَهُ وَهُو ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥

لَيْنَ كُولُونِ وَاللَّهِ مُرْزًا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنَّا

ظَيْهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْاخِرَةِ هُرْعَا أُوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنفُسهُمَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْ آإِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّا لِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ ﴿ ۚ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مُّكَانُوٓاْ أَشَدُّ مِنْهُمٌ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ لْهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا مُ يَظْلِمُونَ ﴿ ۚ ثُمُّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوَأَيَ كَذُّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ يَدُوُّا ٱلْخُلِقُ ثُمُّ يُعِيدُهُ أَلْيُهِ تُرْجَعُون ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ۚ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكَّا بِ انُواْ بِشُرِكَآبِهِمْ كَنْفِرِينَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَ إِذِينَفَرَّقُونَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

عَنقِبَةً

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَشُبِّحَنَّ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَنُو بِ وَٱ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظُهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونَ (اللهُ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمْ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَمِنْءَايَـٰنِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنْ إِهِ مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَصَّلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَئِتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَايْكِهِ عَرُبِكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ِ بِهِ ٱلْأَرْضِ بُعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُواتِهِ اللَّهُ اللَّهُ

لْعَالَمِينَ فتح اللام

هِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِ هِۦُثُمَّ إِذَا دَعَ ِّرُضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرِّجُونَ ﴿° } وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَا وَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ (٣) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ،وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُولَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَ رُضْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَكَامِّنَ كُمُّ هَلِ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآء فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِهِ كُمْ كَذَاكِ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بَلْ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓاْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرْفَمَنَ مَهُ لَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّنصِرِينَ (٢٠) فَأَقِمْ وَجْهَ بِفَافِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ الْالْبَدِيلَ لِـ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّكَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقْيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)



فَهُوَ

لِّتُرُبُواُ بالتاء المضمومة وسكون الواو لِ رُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْكِ لِلَّهُوْمِ لُؤُمِنُونَ ﴿ ٧٧ۗ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ لْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ أُوْلُئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ ۗ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ انْيَتُم مِّن زَّ وَجْدَاللَّهِ فَأُوْلِيَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءً إِسُهُ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ كَا خُلُهُ مِ ٱلْفَسَادُ فِيٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِبِ زِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّ عُرُّهُ مُشْرِكِينَ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدُ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ لته كفرُه رومن عمل ص ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّالِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَأَنَّ ۗ وَمِنْءَايَكِيْهِ ۚ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلَيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَنْكَ مِنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُحُ فِي ٱلسَّمَاءِ كُيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم الم اللهِ كَيْفُ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثُنْ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى

أثر حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء على

وَهُوَ

الهمزة الثانية



ضم الضاد ف الألفاظ الثلاثة وجهأ واحدأ

وهو إسكان الهاء

بالتاء بدل الياء

وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَسَاعَ عد ٱلمُجْرِمُونَ (١٥) شِيْ فَيْ فَالْمَانِ عَلَى الْمِنْ مُنْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلِيْلِيْلِيْ الْمِنْ ال



ويتُخذُها

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أُذُنيُّهِ

**وُهُوُ** إسكان الهاء أَنُّ الشَّكْرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

وهو

كبنى كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقَالُ ضم اللام

> الف بعد الصاد الصاد وتخفيف العبن

به أن ومن كفر فإنَّ اللَّهُ عَنيُّ حَد (١٢) ووصِّينا ألإنسن بولديد حملته أ لْمُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ يرُ اللَّهُ وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أَوْصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ يَنْبُنِيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ بَمَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَبُنِيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ مَغْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٍ ١٠٠٠ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاُغْضُضَمن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُوبِ لَصَوْتُ ٱلْحُميرِ (١١)





**وهو** اسكان الهاء

يحرنك ضم الياء وكسر الزاي ر و ر تدعون بالتاء بدل العاء

لَقَمَرُكُلُ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمِّي وَأَتَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدَّعُو لُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الْ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ عَ فِ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاعَشِ كَالْظُّلُلِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ هُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَكِنِنَا وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ عَسَيًّا إِنَّ وَعْدَ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيَا مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدُرِي نَفْشُ مَّا ذَا تَكِسِ وَمَاتَدُرِي نَفَسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ا



السّماً. إلى سهيل الهمزة الأهل

أدداً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنّا ممزة مكسورة على الإخبار



وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَيْهِ رَيَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلَ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّا فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيُومِكُمْ هَنَدَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَانُوْمِنُ بَّايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩٠٥ اللهِ النَّحَافَى جُنُوبُهُ عَنُ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً مِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا يُسْتَوُرُنَ ﴿ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَأُمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ هُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِبُوكَ





أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

أَلْمَاء إلى تسهيل الهمزة الثانية



النبي مم النباء مطالقة وزيادة همزة مع المد

**ٱلَّنِي** بعذف الياء

C. 25 E.S.

فتح التاء وتشديد الظاء وتشديد الهاء مفتوحة

وحذف الألف

إسكان الهاء

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ ٱتَّقَ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُ اللهِ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِ رِّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَغْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ عَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ كُمُّ ٱلنِّتِي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُتِ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيـَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ الأعُوهُم لاب هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنَهُ ُلِدِينِ وَمَوَٰلِيكُمُ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أَجُنَاكُ فِيمَاۤ أَخْهِ كن مَّا تَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحَ أنفسهم وأزوجه ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِكُمُ ان ذَاك في

النبيتين نخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> الظُّنُونا إثبات الألف وقفاً ووصلاً

مُقَام فتح الميم الأولى

النبي تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد

بيوتنا كسر الباء

لأتوها همزة قطع دون مد

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَنفرِينَ عَذَابًا أَلِمَا ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُورٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرَوْهَا أَوَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمٌ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتَلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُورًا ١١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَثَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَّانَوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا كَانُ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرَّتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْ لِي وَإِذا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٧٧﴾ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَأَ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُۥ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوِّفُ سَلَقُوكُ السِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرَ أُوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونِ ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآ إِيكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكَ مَّا قَنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنُنَا وَتَسْلِيمًا ا

قِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِي وُ إِغَيْظِهِمَ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوتِ اعْزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَهُ رُوهُم أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُمَّ وَأَمْوَ ٰ لَمُنَّهُ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَاْ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّهِ قُلُ لِأَزُوكِ عِكَ إِن كُنتُنَّ تُحرِدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّ ﴿ اللَّهَ وَرُسُولُهُۥ وَ لْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِمةً يَنِسَآءَ ٱلنَّيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ

شا أو إسقاط الهمزة الأولى

التّرِيمَ مُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي ع تخقيف الياء ساكنة وزيادة عمزة مع المد



النبي ترو تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النساء إن سهيل الهمزة الأولى

بيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

حَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِن ٱتَّقَاَّتُ فَلا تَخْضُعُ مَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ ٣٠ ۖ وَقَرْنَ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ ﴾ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأُقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيزًا ﴿٣٣﴾ وَٱذْكُرْنَ مَايُتُكَىٰ فِي بُيُوتِهِ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ صَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّةِ لِّدِقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَا فِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا كِرَاتِ أُعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفَرَةً وَأَ

تَكُونَ

مُمْ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَهَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَ لَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِ بِيهِ وَتَخَشِّي ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَيْ زَ كها لِكُ لَانْكُونَ عَلَى ٱلْمُ زُوْجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَّاوَكَاك كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فَي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبِّلُ وَكَانَ أَمُّرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُّورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ.ولَايَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِّي رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي يَنَأَمُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُ وِاٱللَّهَ ذِكْراً كَثِيرًا ﴿(١٠) وَسَبِّحُوهُكُ

النبىء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وخاتم

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلنَّبِيَّ ٤ُ انَّا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال القمزة تسهيلها (الموضعين)

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً: مثل حفص

لِلنَّبِيَءِ وقفاً: همزة بعد الياء

النبي عُوان تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

لَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَات أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمَّكَ وَيَنَا





أَبْنَاً. إِخْوَنِهِنَّ سهيل الهمزة الأولى

أُبْنَاءَ أُخُوارِتِهِنَّ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

النبي عر تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ وَلَآ أَبْنَآءِ أُخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ مَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا و إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَّلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١٠٠ بِتَأْيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِلْأَزُولِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاك لَلَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَّمِن لَّرْ يَنَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُيِّلُوا تَفْتِيلًا ١١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن يَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَٱللَّهِ وَمَا يُذُرِيكَ لَعَلُ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأُعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ أَنَّ خَلِدِينَ فَهَآ أَبُدُأَ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٥ كَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيَّتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهُ اللهُ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْراءَنَا اللهُ رَبُّنَآءَاتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كُمرًا ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذُوَّا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهَا ﴿١٠) يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۖ يُمَّ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُو فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنِ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهُ الْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لَيْعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِهِمًا

الرَّسُولاً اثبات الألف وصلاً ووقفاً

السبيلا إثبات الألف وصلا ووقفا

کثیرا بالثاء بدل الباء



أُلِيمِ تنون كسر بدل تنوين الضم

لَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ

عَميدِ (٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ

ثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلِّ مُمَزَّق إِنَّكُمْ لَفي خَلْق جَديد

للجُزَّ الثَّانِي فَالْعِيشِهُ وَنَ

٩

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفُلُو مُرَوَّا إِلِّي مَا بَيْنَ أَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَسْهُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِ مِي كَسَفًا مِّنَ ٱلسَّهَآءِ إِنَّ الْ أُوِّيي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠٠٠) أَن ٱعْمَلُ غَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدُ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهَا شَهُرٌ ورواحُها شَهُرُ لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيَّ ن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُّ هُمِنْ عَذَا لُونَ لَهُۥمَايَشَآءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالَجُ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ ٱعْمَلُواْءَالَ دَاوُدِ شُكُرًّا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَا ٱلشَّكُورُ ﴿٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِنَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْكَأْتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبِيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿

كِسُفًا إسكان السين



السماه إِنَّ الممرة

منسكاته

مُسْكِينِهِمَ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

م أكلٍ إسكان الكاف

ابدال النون ياء وفتع الزاي وبعدها ألف بدل الياء

ضم الراء مكق مكق تخفيف شدة الدال

> قُلُّ ضم اللام وصلاً

وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِيدِيرُواْ فَهَا لَيالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِنَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَ كُورَ مَثْقَالَ ذَرّة في وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنظَهِم

الحرُءُ الثَّانِي وَالْعِنْدُونَ 



وهو



عَنَ ٱلْهُكُنَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تُجُّرِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَقَالَ بِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَ تَأْمُرُونَنَا آَنَ نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّ واْ ٱلنَّدَامَةَ رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَٰنَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيةٍ مِّن تَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهِآ إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُ مِبِهِۦ كَيْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَنَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّأُ (نَعْلَمُهُ نَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمُهِ لُكُمْ وَلَا أَوْلَنُدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّفَىٰ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلِيَهِكَ هُمُ جَزَاءُٱ لُواْ وَهُمْ مِنِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ءَايُنِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَّرُونِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِزُ لُهُۥوَمَا

فهو اسكان الهاء

وَهُوَ

الجنع القَالَىٰ فَالْعِيشِهُ وَنَ

٩

مْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكُةِ أَهْنَوُلًا اللهِ عَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ نُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَٱلْمَوْمَ لَا يَعْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٣٠ وَإِذَانُتَكِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا ٓ إِفْكُ ثُمُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَمَآءَانَيْنَهُم مِن كُتُب يَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ١٠٠ وَكُذَّبَ لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثَّنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبًا مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُّلُكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ الْ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ ١٤

نحشرهم بالنون بدل الياء

نقول بالنون بدل الياء

أهاؤلاً. إِنَّاكُمْ تسهيل الهمزة الأولى



فَهُوَ اللهاء

وهو

رَجِّت فنع الياء

يَشَآءُ إِنَّ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واوأ مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة
والياء

وهو إسكان الهاء

245

يُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ أُ للَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِ إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْ بَكُ لِكُونُواْ مِنْ أَصِحَبِ ٱلسَّعِيرِ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ مُغْفِرةٌ وَأَجْرُكُمِيرٌ ﴿ ۚ أَفْمِن زُيِّن لَمُوسُوءٌ عَملِه عَلْهِ عَرْءَاهُ فَإِنَّاللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهَدِي مَن يَشَاءُ فَلا نُذَهَبُ نَفَدُ نَرَبٍّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ لرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقِّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ ٱلنَّشُورُ ﴿ ﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ كُرُّونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمُّ عَذَابٌ شَدِيدٌٌ وَمَكْمُرُ خُلُقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ـ وَ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابً إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ

يَحْرَانِ هَنْذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَر كُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَا السَّمَعُواْ دُعَاءَ لَمْ وَلَوْ سَمَعُواْ مَا ٱسْتَجَانُواْ لَكُمْ كُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ

ٱلْفُ قَرَآةُ

وجهان:

۱ إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة



أُخُدُتُّ إدغام الذال في الناء

ٱلْعُلُمَّةُأُ إِنَّ

> وجهان: ۱-إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أُمَّ أُورَتْنَا ٱلَّهِ وَمَنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ الفضل الكسر (١٦) فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيثُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَيِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ﴿ ٢٠ ﴾ ٱلَّذِي أَحَلُّنَا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا انصَبُّ وَلَا يَمَسُّ نَافِهَا لُغُوبُ ﴿ اللَّهِ عَالَّذِينَ كَفَرُواْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ بَحِزَى كُلِّ كَفُورِ ﴿ اللَّهُ وَهُمْ يَصَّ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرِ ٱلَّذِي كَنَا نَعْمُ وَلَةِ نُعَيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴿٧٧ۗ إِنِّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ عَلِيمُ الذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ السَّهُ وُورِ ﴿ اللَّهُ

هله فهل نظرون قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ. أُرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرً

أَرَاثِيمُ تسهيل الهمزة الثانية

بلنت زاد ألفاً بعد النون – على الجمع –

(C)

ٱلسَّيِّئُ الَّا

وجهان:

البدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢٠. تسهيلها بين الهمزة والياء

للبئ الثَّاني فَالْعِيثُ مُفْكَ

1 × 1 × 1 × 1

جيا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

الْمُوْلِقُولِينِ فَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ـ بَصِيرًا ﴿

ذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ ب

بِسْ مِلْتُهُ ٱلرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ اللَّهُ الرَّحْمَ الرَّحْمَ المَّ

يسَ ﴿ وَالقَرْءَ أَنِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ إِنْكُ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى مِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى مِنْ الْمُرْسَلِينَ الْ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّلْعَالِمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّ

أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ اللَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغَلَلًا فَهِي إِلَى

وَمِنْ خَلِفِهِ مُرسَدًا فَأَغْشَيْنَا فِي مَ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ( ) وَسَوَآءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ إِنَّمَالْنُذِرُ

وَ الْجَرِكَرِيمِ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكُتُبُ

مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُوهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ

تَنزيلُ ضم اللام

فَهُیَ

س السين ضم السين (الموضعين)

عالندرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال المُنْ اللَّهُ اللّ

أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَ لُونَ ١٠٠ قَالُواْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بِشُرُّ مِّثُلُدُ زَحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُدْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا يَعُلَمُ إِنَّا لُونَ ١١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكِغُ ٱلْمُد قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْرَجُمُنَّكُمْ وَ مِّتَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْواطَ مِرْكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُثْمَرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ 'يَسْتَكُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُنْهَتَدُونَ ١٠٠ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي هِ تُرْجَعُونَ (٢٦) ءَ أَتِّخِذُ مِن دُونِهِ يَ عَالِهِ مَ إِن لرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ إِنِّ عَ كُمْ فَٱسْمَعُونِ ٥٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجِنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي لَمُونَ اللهُ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ

أين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ع أَتَّخِذُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> غرف فتع الياء (الموضعين)



لَّماً تخفيف الميم

الميتة تشديد الياء وكسرها

وَالْقَصَرُ

يَرْجِعُونَ ﴿٦﴾ وَإِن كُلُّ لُّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا ايَةٌ لَمْهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَلْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا كُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّخِي بِ وَفَجِّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ـ كُلَّهَا مِمَّا تَنْكُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسه لَمُونَ ﴿ ﴿ وَءَايِـةً لَّهُمُ ٱلَّـٰكُ نَسُ ذَ لِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزَبِزِ ٱلْعَلِيمِ الْآُلُولُ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ مَلْبَعَى الْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

ذريتهم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ لَا اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتِي هَلَاا ٱلْوَعَدُإِنَ

عضمون وجهان ۱. إسكان الخاء -مقدم عضمون عضمون فتحة الخاء

حكة لعليفة على الأثف لحفص

مِّرَقَدِنَا هَندًا لاسكت على الالف وصلأ شُغُلِ

وَأَنُّ اُعْبُدُونِ ضم النون وصلا

فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف مخففة

تعَقِلُونَ بالتاء بدل الباء لَّتُنذِرَ بالتاء بدل

سَلَنُهُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِينِي ءَادُمُ تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُوْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ ۗ وَأَن اعْبُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِبِهُ ﴿ (١٠) وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ حِيلًا كَثِمَّا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَصْلَوْهِ أَالْيُوْمَ بِمَاكُنتُ مِ تَكُفُرُونَ إِنَّ ٱلْمُوْمَ نَخْتِ مُر هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ فَأَذِّ لُصُرُونَ ﴿ ١٦ ﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ نَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطْعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ لشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَمُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانُّ مُّبِينُّ

الجزء الثَّالِثُ بَالْعَيْدُ وَلَا

٩



بمخرنك ضم الياء وكسر الزاي

وهی

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**وُهُوَ** اِسكان الهاء برينة كسر التاء دون تثوين وصلاً إسكان السين وتخفيف الميم

الإدخال عاملة ممزة مكسورة على

أنوزا

تسهيل الهمزة الثانية مع

الإخبار أو إسكان الواو

(4) Y

كُرْ لَوْحِدُ اللَّهُ مَرْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ا إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بزينَةٍ ٱلْكُوَاكِم مِّن كُلِّ شَيْطَن مَّارِدِ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب (١) دُحُورًا وَهُمُ عَذَابُ وَاصِبُ ١) إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مِّنْ خَلَقْنَا آإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِنطِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا رَأَوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهِ وَقَالُواْ إِنْ هَنَا ٓ إِلَّا سِحْرُمُّهِينُ اللهِ الْعِنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ۚ ۚ أَوۡءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ ۖ قُلُّ نَعَمُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيُلْنَا هَلْذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ أَنَّ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ أَنْ المَّشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ السَّامِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ (٣٠) وَقِفُوهُمَّ

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ﴿۞ ۚ بَلِ هُمُ ٱلْيُومَ مُسَتَسَامِمُونَ ﴿۞ وَأَقِبَا عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ ٢٧ } قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَنَكُمْ مِن سُـ بَلْكُنْكُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ٣ ﴾ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّاكُذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ (٣٠٠) وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللَّهِ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ (٣٠) إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ أُولَتِكَ لَهُمُ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ إِلَّا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ النَّافِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ النَّ عَلَى سُرُرِ مُنَقَبلِينَ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ ثَنْ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ اللَّهُ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ لَالَّا وَعِندُهُمْ قَاصِرُتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ (١) كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ (١) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض بَسَاءَ لُونَ ﴿ فَ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

أدينًا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال أَه نَكَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أَد•زا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

**هُوً** إسكان الهاء أُوذًا مِنْنَا وَكُنَّا دُابًا وَعِظْلِمُ كَنْفَ كَانَ عَنْقَبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ





أُبِفُكًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يَنْبُني كسرالياء إِنِّي فتع الياء

أني فتح الياء

سَتَجِدُنِيَ فتح الياء

نبیتاً باء ساکنه ممدودة ثم

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتُواْ الْمُبِينُ ﴿ إِنَّ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ كَنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْأَنَّ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْآنَ كَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَبِشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَلِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقً وَمِن ذُرَّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونِ كَانًا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١١) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِدِينَ (١١١) وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرينَ ﴿ اللَّهُ سَلَنَّمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلَرُونَ اللهُ إِنَّاكَ ذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أَنْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُو وَرَبِّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

نَ الله إلاعِبَادَ الله المُخْلَصِينَ كُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ أَنَّ السَّلَّمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ آَنَّ إِنَّا كُنَّا ينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٣١ } وَإِنَّ لُوطًا (١٣٣) إِذْ بَعَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا يِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّمَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم يِنَ الْآُلُ وَبِاللِّيلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْآَلُ وَإِنَّ يُونُسَ لَحِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُأْلِكِ الْمُشْحُونِ ﴿ ١٤٠ فَسَاهُمَ فَكَانَ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمُ الْأَنْ وَأَنْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ مَزِيدُونَ فَعَامَنُواْ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (١٤٨) فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلَرَبُكَ وَلَهُمُواْلِبَنُونَ ﴿ إِنَّا ۚ أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيَّةِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ لَكَندنُونَ (١٥٥) أَصْطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَـيْنِ (١٥٥)

الي السين السين السين السين السين السين السين الشاء المسودة المنطقة ا

وهو



وهو

تَذُكُرُونَ تشديد الذال





أ انزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَيْكُةً فقع اللام وحذف

وحدف الهمزة وفتح التاء وصلاً وابتداءً

هَنؤُلاً. إلَّلا

الأولى





وَلِی إسکان الیاء



صِبرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧٧) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٩٠٠ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لِلْهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ السَّاإِنَّ هَلَا ٓ الْحِيلُهُ وِيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٣) قَالَ لَقَدْظَلَمَكَ بِشُوَّالٍ نَعْجَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَكُ وَعِنْدُنَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَعَابِ الله الله عَمَانَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْلُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللّ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِللاً ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ﴿ ﴾ أَمْ يَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَجِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُقْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَدِهِ - وَلِسَدَدَّكُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبُنِ اللهُ وَوَهَبُنَا لِدَاوُرِدَ سُلَتَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ الله عَرْضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ (١٦) فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَّىَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِجَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ الْ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ = رُخَاَّةً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَلْذَا عَطَآؤُنا فَأُمْنُنَّ أَوْ أُمِّسِكَّ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ ﴿ إِنَّ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ إِنَّ ٱرْكُضْ بِرَجَالِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَسَرَابُ ﴿ إِنَّا

إني فتح الياء

بع رفي الماء وقتع الباء

وعدابٍ اركض مم التنوين وصلا وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبُ



اللُّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأُضْرِبِ بِهِ عَوْلًا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرً نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ النَّ وَأَذَكُرْ عِبُدُنّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَعِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (٧٧) وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ الْأَنْ هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ((اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ (٥) مُتَكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ (٥١) ﴾ وَعِندَهُرْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَزْاَبُ ﴿ أَنَّ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَهُ ۚ هَٰذَا وَإِتَ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَنَابِ (٥٠) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِتَّسَلَّلِهَادُ (٥٠) هَذَا وغساق فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَّاقٌ (٧٠) وَءَاخُرُ مِن شَكِّلِهِ أَزُواجُ (٥٨) هَاذَا فَوْجُ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٣)

فَالُواْ بِلَ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُورُ أَنتُمْ فَذَمْتُمُوهُ لَنَا فَبُلُسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّ

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّا

للخرو التَّالِثُ وَللْمِيثِرُون

٩

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ (١٠٠) أَتَحَذَّنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرَّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُٱلْغَفَارُ ﴿ ١٦ ۗ قُلْهُو نَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَيْ إِذْ يَخْتُصِمُونَ ﴿ أَ ﴾ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بِشَرًّا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴿٧٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢٧ } إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٠ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُّدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٠ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَكَفَّنْ عِن نَّارِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ ٧٦ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ ٧٧ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَيْنَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٧﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِرِيبُعَثُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ فَإِنَّك مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ١٠ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

سُخْرِيًّا

لِي إسكان الياء

لَعْنَدِيَ

فَالْحَةً فتح القاف







المُوكِرُةُ الرَّبِّ فِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ال

أَمَنَ اليم

إِنِيَّ فتح الياء (الموضعين)

قُلَ إِنِّيَّ أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَالَلَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اللهُ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَا اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني ﴿ إِنَّا ۚ فَأَعْبُدُواْمَا ا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُنُمْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّـ وَمِن تَعَيْهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِلِيءِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأُتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا۟ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ُفُمَنْحَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَنِ فِي ٱلنَّارِ ﴿ (الْأَ) لَكَنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ لِمُمْ عُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُخْلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب

فَهُوَ

· فَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ. لِلْإِسْلَىمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبَهِۦْ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡبَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُۥ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِٰ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَآهُ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَمَّا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) أَفَمَن يَنْقِي بِوَجْهِدِ عِسُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ الله عَنْ حَيْثُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ ۞ ۚ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ الْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ اللَّا السَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿٧ۗ) قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ۖ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمُ مُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَرَبِّكُمُ تَخْنُصِمُوكَ

المنورة الترابع فالميشرون

المُولِعُ النَّا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّمٍمُّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَ ۖ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَمُ كَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنَمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

أَفَرَ يُسَمِ تسهيل الهمزة الثانية

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكَدَيْ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ كِيل (اللهُ اللهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ بِنَفَكُرُونِ ﴿ إِنَّ أَمِراً تَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ۗ قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُٱلشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِاَ فَنَدَوْاْ بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ لَا

وَبَدَا لَمُهُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بَيتُهُ. عَلَى عِلْمَّ بَلْ هِيَ فِتْ نَدُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُوَّا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( أَن أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ تُوْمِنُونَ (٥٠) ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْ نَظُواْ مِن رَّمْ اَللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ فَأُ قَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْغُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ﴿ أَن السَّاحِرِينَ ﴿ أَنْ



أُوْ تَقُولَ لَوْ أَرْبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ لِكِنْ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِن ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَبَوْمَ ٱلۡقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ وَيُنَجِّى اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّـقُواْ بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونِ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَتُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنِ ٱلشَّاكرينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، بَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّاتًا بِيَمِينِهِ أَسُبُحَنَهُ وَتَعَلَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧)

وهو

كُمْرُونِيَ مد الواو حركتين وتخفيف النون وفتح الناء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنُظُ رُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْتَ ءَ ُلنِّيتِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفُسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ ٧٠٠ قَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُرُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنِذًا قَالُواْ بَلَيٰ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٧٠) قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آفِيتُسَمَثُوي كَبِّرِينَ ﴿ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى لْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ

بِالنِّيتِئَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع الد

وهو

فِيِّحَتُ تشديد الناء

وَفَيِّحَتُ

نَتَبُوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ا



فَأَحَدُثُهُمُ إدغام الذال في التاء

كُلِمَتُ ألف بعد اليم على الجمع

ٱلَّتِي وَعَدِتُهُمْ وَمَن صَ مْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَيِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ ۗ ۚ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَقْتِكُمْ كُمْ إِذْ تُدُّعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا آمَتَنَا ٱلْمُنَّيِّنِ وَأَحْيِيتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرُفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ - تُوَمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْفَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ رَفِيحُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (١١)

لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّنلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلا يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ لَمُورُ إِنَّ السَّادُورُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَكْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَّلِهِ مُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ خَالِكَ بِأَنْهُمُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايِئِتَ الله فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ, وٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ١٠٠٠

تَدُّعُونَ بالتاء بدل الياء



إِنِيَ فتع الياء (جميع المواضع)

**وَأَن** تع الواو دون همزة قبلها

وَقَالَ فِـرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَقَّتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُۥ إِنِّ أَخَافُ كُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (١٠) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر مِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُتَّوْمِنُ مِّنْ ءَا يَكُنُّهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَاْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٥) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مَثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُونَ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ وَيَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٣) يَوْمَ تُولُونَ مُدُ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿٣٣﴾

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ إِلَّهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ، رَسُولًا كَنَاكِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِقُ مُّرْتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنِ مُجَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَىٰهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لِعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ بِ (٣) أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٓ إِلَى ِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَنذِبًّا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ. وَصُٰدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَيَّ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْ عِسَابِ

لَّعَلِّيَ فتع الباء

فَأَطَلِعُ

وَصَدّ

اُتَّبِعُونِ ع بالياء الساكنة

وهو

## المنافع فالمشرفة





مًا لِيَ

وَأَنَا إثبات الألف

أُمُّرِي فتع الياء

وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١) تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ (أَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذَكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ الْمُلْعِبَادِ الْكُ فُوقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّآوَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَخِلُواً ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ أَنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (الله عَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَ ادِ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (1)

أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱ بَكِنَ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا ذُعَرُواْ اللَّهِ نُّ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَاكُ ﴿ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَغَذِرَةً وَلَهُمُ ٱللَّعَـنَةُ وَلَهُمَ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى أَلَّهُ دَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِتَابُ ﴿ ٥٠ هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُّ هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّبَ الْبَصِيرُ ﴿ أَنَّ لَخُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسوحِ فَمْ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكُّرُونَ

يَتَذَكَّرُونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَيْنِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَـ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَٰتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلَّسَكُنُواْ فيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ اللهِ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايِنتِٱللَّهِ يَجِحُدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ ِكَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لِآلِكَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي الْبِيَنَاتُ مِن رِّيِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو َيُوخًاْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبُلَّ وَلِنَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمِّي وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِى وَيُمِيثُ فَإِذَّا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدِلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ ۚ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٠٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الدَّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّهُم خَالِدِينَ فِهَ أَفَبِلُسِ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَـٰدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَعَامِّ نُرُيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نِعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

جكا أمر إسقاط

أَرْسِكْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَتْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهِا مَنَافِعُ وَإِلْتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُربِكُمْ ءَاينتِهِ عَأَيَّ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوۤا أَكُثُرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْنَةُ رَءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُوَّا بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُۥ وَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَّا سُنَّا سُنَّا سُنَّا اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَنفُرُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يُوَيَّةُ فُصِيِّلَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



أُربِنكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



وهی اسکان الهاء

نُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ الْأَانُ فَإِنَّ أَغَرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُمُّ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَبَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلِّخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَىٰ وَهُ لَا يُصَرُّونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى اَهُّدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ اَلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧٧) وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٨٠ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ أَللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزِعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله

المحان الحاء إسكان الحاء

نحشر نون مفتوحة وضم الشين

أُعُداءَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّأَقَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِيُكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُثُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ 😗 ﴿ وَقَيَّضَٰ عَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ كَا فَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَاتِهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بِتَايَلِنَا يَجُحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (0)

وهو



جُزَاءُ أعدالي إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

لَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ كَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْـزَنُواْ وَأَبْشِـرُواْ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَـُدُونَ ﴿ إِنَّ نَعَنُ أَوْلِيآ فَكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ َلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشَّتَهِيٓ أَنفُسُ كُمْ فِيهَا مَاتَكُعُونَ ﴿ إِنَّ نُزُلًّا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٣٣ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّ ِّدُفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا اللَّهِ عَلَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَا يُّ حَمِيمٌ الْأَنَّ وَمَا يُلَقَّ نِهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا - عَظِيمِ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ لله إنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْءَاكِ ارُ وَٱلشَّـمُسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمَ وَلَا لِلْقَهَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُهُ إِيَّاهُ تَعَنَّبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ كَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبَالَيْسِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ الْ



وَمِنْ ءَايِنِيهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَيْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ َهۡ تَزَتۡ وَرَبَتَۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡى ٱلْمَوۡقَةَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِلَّهَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئًا إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ نُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدِ (١٠) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجِمَيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِكُهُ وَءَاْعُجِمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبُ كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ هُمُ لَفِي شَلْكِ مِّنْهُ مُريب (10)

ا أعجمي المناف الف المنافق المنافقة ال

وهو



يَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَتَوْمَ يُنَادِيهِمْ كَآءِى قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا إِلِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِّ إِنَّ لِيعِندَهُ وَلَلْحُسِّنَيَّ فَلَنُنَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَكَى ٱلْإِنسَان عُرْضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ وِعَر به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَ اق تعمد ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أُولَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ثُنَّ أَلَا فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيءٍ تَحِيطًا ﴿

رَقِیَ وجهان ۱. فتح الیاء -مقدم-

أرانيم تسهيل الهمزة الثانية يُوَادُّ الشِّوْرِي



وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

يكادُ بالياء بدل التاء وَهُوَ



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ بِينَ أَنفُسِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْا يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّ قُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْ وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَمَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱ ورثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُريب فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمُ كَمَآ أَمِرْتَ وَلَا نَنْبِعُ أَهُوَآءَ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِ مُ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا آعُمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُك حُجَّةَ بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ (١٠)

وَٱلَّذِينَ كُعَآجُونِ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُۥ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ (اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَّةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ (اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْأَخِرَةِ نَزَدُ لَهُ, فِي حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤِّتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَمْمُ مَّايِشَآءُ وِنَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

وهو سكان الهاء (الموضعين)

مور نورید کسر الهاء دون صلة وهو إسكان الهاء (جميع الماضع)

يَفْعَلُونَ إبدال التاء باءً

يَشَاءُ

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

> مَصِيبَهُ بِمَا

ذَلِكَ ٱلَّذِي نُكَثِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتَ قُلْ لَآ أَسْتُكُكُّرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزدُ لَهُ وَمِا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢ ﴾ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَاإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّا-بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ إِبِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ثَا ۖ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُٱ لِنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوكَ ٢٠٠٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاَّهُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ -خَبِرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِمَا قَنَطُواْ شُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُو ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ عَايِنْهِ عَلَقُ لسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرُضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَنَبُكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ

بالياء وصلاً الريك من الياء وسلاً المريك والف بعدها الجمع الجمع والكام المريك من الميم ال

وَمِنْءَ ايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَىدِ (٣) إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيهَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ أَوَ يُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ اللهِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَكُمْ مِن تَحِيصِ اللَّهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتَوَكُّلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَجَنِّنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣ وَٱلَّذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَسَعْنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ يَشَآهُ إِنْثَا

وجهان:
۱. إبدال
الهمزة الثانية
واوا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

ير سيل ضم اللام

فيوحى

يَشَآهُ إِنَّهُ

وجهان:

۱-إبدال
الهمزة الثانية
واوا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

لِل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا



ان كسر الهمز

نبي و تخفيف الباء ساكنة وزيادة

نَّبِيَءِ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> مهاداً كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًأ الله وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَ لَنَاهَٰذَاوَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿٣١) ۗ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عِجُزَّةً إِلَّ ٱلْإِنسَانَ (١٥) أَمِر أَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسَّوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ١٠ اَوْمَن يُنَشِّؤُا فِي لِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمَّهِ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرِهِم ثُمُّهُ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشؤا فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أدستها أوا زاد همزة مع تسهيل الهمزة الثانية نحو الشم وأسكن الشين، ثم الشين، ثم الإدخال وهومقدم.

> ۲. دون إدخال





قل يضم القاف رحذف الألف وإسكان اللام

لِيثُوتِهِمْ

وَلِيكُوتِيمِمْ كسر الباء

> لَما تخفيف اليه

فَهُوَ إِسكان الهاء

وَيُحْسِبُونَ

جَاءَانًا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية -

مْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ 📆 كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَيِّكَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضَ لَهُ وشَيْطَكَ لَهُ وَقِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَ نَّهُمُ مُّهَ تَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَنَاقَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبِيُّن بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْبُوِّ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم ثُمُّقْتَدِرُونَ ﴿ ثَا ۖ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي ٱلْوِحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ الْذِكْرُ لُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا ۚ وَسَّكُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّهُ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَنَهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَّا رَبَّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا كُشُفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ ﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمٍ قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَّكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَ رُجَّرِي مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ١٠ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِ يَنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءً مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنينَ ﴿ ثُنَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ٤٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَهُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخرينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيهُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُنَا خَيْرًا أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ (٥) وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

تُحَمِّى فتح الباء

أَسُورَةُ

فتح السين وزاد ألفاً بعدها



يَصُرُ الصاد

ءَ اللهمينا سهيل الهمزة



وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَلْأَ اصِرَطُّ نُسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَتِّي وَرَثِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ كُا يَعِيادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا كَانُواْ مُسْلِمِينَ (١٠) أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْبَرُونَ اللَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فَهَا خَلِادُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُورَ فَهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ﴿ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَا ظَلَمَنَ هُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ٧٧ لَقَدُ حِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ (١١) سُبّحن رَبّ السّمنوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ الْعَـرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٥ ۖ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَبِ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤُمِنُونَ اللَّهِ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ

يحسبون كسر السين

فَأَنَا إِثْبَاتِ الْآلف

وهو

اَلسَّمَآ. إِلَّهُ

ع تسهيل الهمزة الأولى

وقيله، فتح اللام وضم الهاء

تَعُلَمُونَ بالتاء بدل الياء المجرع المجتمس افلاعشرون

يُوْلِغُ لِلْجُ إِنَّ اللَّهُ اللّ

اللهُ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي مُّبَدَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَايُفْرَقُكُلُّ أَمُرحَكِيمِ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ كَا رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهُ إِلَهُ إِلَا هُوَ يُحِيء وَيُميثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلُهُ مَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٠٠ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ ١٠٠ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ مَجَّنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عِلْمُ مُنْطِثُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْفِقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَذُواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ اللهُ

رُبِّ ضم الباء



إني الياء

فاًسر ممزة وصل بدل القطع

وَأَن لَّا نَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَ نِ مُّبِينِ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبّ كُورُ أَن تَرْجُمُونِ ( ) وَإِن لَرْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْزِلُونِ ( ) فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ تُجَرِمُونَ ١٠٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللَّهِ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١٠٠ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ ١٠٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ ﴿٧٣ كَذَالِكَ وَأُوِّرَثُنَّهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٨٣ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ ثُلُّ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّاهُمُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ الآلَّ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَنَ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُبِيتِ انَّ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ النَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ ثُنَّ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا ۖ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِينَ (٣٧) مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكۡثُرُهُمُ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٣ُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَرَتَ ٱلرَّفُّومِ ﴿ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَثِيدِ ١٤٠ كَٱلْمُهُل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠٠٠ كَعَلْي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَن بِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَنذَا مَا كُنْتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ و إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ٥٠ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ وهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِيلِينَ ﴿ ٥٣﴾ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكُّ وَوَقَائُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلَّا مِّن زَيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنِكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ ٥٠



مرم هروًا إبدال الواو همزة

أُلِيمٍ تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي

راً النّبوءَ مَ الواو تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع الد

قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١) هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

سُوَاءً" تنوين ضم

أَفَرَ أَيْتُ نسهيل الهمزة الثانية

تَذُكُرُونَ نشديد الذال

فُرَّءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُونُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَاٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا لُتُكُن عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْبِابَآبِاآإِن كُنتُدُ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّي فِيهِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ هَندَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْفَلَمْ تَكُنَّ ءَايني تُتَّلَى عَلَيْكُرُ فَأَسْتَكَبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فَهَاقُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣

أَشَّخُذَتُّمُ

مرفر گا ابدال الواو ممزة

**وُهُوَ** إسكان الهاء

أَرَأَيْتُمُ نسهيل الهمزة الثانية

وَبَدَاهُمُ مَنِيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ السَّ ذَالِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَغَنَاتُمُ عَاينتِ اللّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُورُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ 🕝 فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاةُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيثُ ﴿ اللَّهُ الْكِبْرُ الْحَكِيثُ رالله الرَّحْمَز الرَّحْدِ حم ﴿ أَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَنذَآ أَوْ أَثنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ اللهِ مَنْ أَضَلُ مِمِّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِمْ عَنْفِلُونَ ۗ ٥

المَيْنِ الْمُوالِمُونِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلِي الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا نُتَّانَى عَلَيْهِمْ ءَايِنْنُنَا بِيِّنَنْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ هَلْذَا يحُرُّمُبِينُ ﴿ ﴾ أَمَّ يَقُولُونَ افْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَي بِهِ عَسَهِيذًا بَيْنِي وَبَنْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَاكُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوِّ إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ فُلُ أَرَّءَ يَتُكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَا وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ - فَاَمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَلَاَ إِفْكُ قَدِيمٌ اللَّهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللَّا وُلْيَكَ أَصِّحَابُ ٱلْحِنَّةِ خَلِدِينَ فِهَاجِزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١١)

وهو

يُورُةُ الْحُورُ اوْرُاءُ

ائا وصلاً وجهان ١٠. إثبات الألف

أَرَأَيْتُمُ تسهيل الهمزة

لِّتُنذِرَ

0.4

حسناً دون همزة وضيم الحاء وإسكان السين دون أأذ يرودها

كُرهاً فتح الكاف (الموضعين)

أين في المركب إبدال النون ياء مضمومة

أحسن النون

وينجاوزُ إبدال النون ياءٌ مضمومة

أَتَّعِدَ إِنِّي

وَلِنُوفِيَهُمُ

انسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، كُرْ هُ لُهُ، وَفَصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَعَ أَشُكَّهُ، وَبَلَعَ زَّبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّةً ۚ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۗ ۚ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَنِ سَيْءَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْحَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِلدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسْطِيرُٱ لَأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمُّ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُنَّمْ نُفَسُقُونَ ۗ ۖ

﴾ وَإَذْ كُرِّ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ . بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمِ ١ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ وَلَكِكِنِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُعِلِّرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ إِرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ أَمُّ بَلْضَلُواْ عَنْهُمُّ وَذَٰ لِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿



إِنِيَ نتع الباء

وَلَكِكِنِيَ

تركی تاء مفتوحة بدل الياء

مُسْكِلَتُهُمْ

صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلَّجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّ حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِي اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْكَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم ٣ يَنقُوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ- يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۗ أُوْلَيَآ ۗ أُوْلَيَاكُ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ مَرَواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلِدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى بَكَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّار لْلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ثَا ﴾ فَأَصْبَرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلا تَسْتَعْجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارْ بِلَكُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَفَاسِقُونَ اللّ

أَوْلِياً. أُوْلَتِهِكَ سهيل الهمزة الأهل



وهو

قَائِلُواً فتح القاف والتاء وألف سنهما



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِّن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيْدِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوٓ الْهُوَاءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ لِمُنَاةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَزُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنَعَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَكُرٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّكْرِبِينَ وَأَنْهَكُرُ مِّنْ عَسَلِمُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ ١٠٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوٓ أَهْوَآ مَهُو ١٠ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ (W) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمْم إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّ إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلِكُو ﴿ اللَّهُ لِللَّ

جَمَا أَشْرَاطُهَا اسقاط

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ الله عَدُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَلَقُولُ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرَهُوا مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لِّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ٣

عَسِيتُمُ كسر السين

أَسْرَارُهُمُ ممزة مفتوحة

وَلُوْ نَشَآهُ لَأَرَّنَّكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْسَلَكُمْ إِنَّ وَلَنَبِلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورٌ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْتُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمُولَكُمُ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّ

(できる) (は) (は) (は) (な) (な)

هَا أُنتُمُ

للجنُّ وُلِينَا إِسُ فَالْعَشِيرُونَ

٩



عَلَيْهِ كسر الهاء

فستنوييه بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنَّ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيَّ اإِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَّ قَوْمًا بُورًا اللَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَبُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَكُالَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَىانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمُ ۖ يُرِيدُونِكَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْشُدُونَنَاْ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

قُلِ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَغَرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَا لَيْسَر عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُذِّخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَأَ وَمَن يَتُوَلِّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا اللَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٠) وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنْتَكُكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْاْٱلْأَدْبُنَرَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا ﴿٣﴾

نُدُخِلُهُ بالنون بدل الباء



مُعَدِّبَهُ بالنون بدل الياء وهو

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُوَْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةً إِنعَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ لُوتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ۖ } لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءُيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحَافَرِيبًا ٧٠) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِۦْ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَهُ



التورينة بالفتح أو

68000 65.74 67.0000

النبيء

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

نَهُمْ صَبُرُوا حَتَى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ عَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّ أُ قُومًا بِجَهَا لَةٍ فُنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِفِي ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (٥) وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقَلَىٰتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّا بَغَتْ إِحْدَنْهُمَ فَأَصْلِحُواْ يَنْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلْمُقْسِطِينَ لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ مُوُنَ ﴿ ۚ ۚ كِنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَآةٌ مِّن فِّسَآءٍ عَسَىٓ يِنْهُنَّ وَلَا نُلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُوۡ وَلَا نَنَابِزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنِّسَ

تُفِيّءَ إلى تسهيل الهمزة

مَيِّتًا نشديد الياء وكسوها



يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّم اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَا آبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِين قُولُوٓا أَسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِ فَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَتَّعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَل اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْلُونَ ﴿ ا

المنبئ وكالتيابئ فالغشرون

٩

كَنفرُونَ هَنذَا شَيْءُ عَجِيبُ أَن أَءِ ذَا رَجْعُ بِعِيدٌ ﴿ ۚ قَدْعِلْمَنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِنَابُ الْ بَلُكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُ الله الله المُعْرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهُ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَّنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِـ ﴿ ۚ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبِدَرًكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ عَنَاتِ اللُّهُ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتِ لَمَّاطَلُعٌ نَضِيدٌ ا إِدِّوَأَحْيِيْنَا بِهِ عَبِلْدَةً مَيْنَتًا كُذَٰ لِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ نَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّيسَ وَتُمُودُ اللَّهِ وَعَادُ وَفَرْعَوْنُ وَإِخْوَ اللهُ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبِيعٍ كُلُّ كُذَّبَ أَفَعَينَا بِٱلْحَلَقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ حَلْق جَدِيدِ

أدنا سهيل الهمزة الثانية مع





يَقُولُ إبدال الثون باءً

مُنيبٍ اُدَّخُلُوهَا سم التنوين وصلا المُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمِ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ

وهو

وَإِدْبُكُرُ كسر الهمزة

اًلَّمُنَادِه بالياء وصلاً

تَشَقِّقُ تشديد الشين

وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصِ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ الله وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبِ ﴿ ٢٨ ﴾ فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّاوَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبُكُرُ ٱلشُّجُودِ (كُ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ (1) يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (1) إِنَّا نَعَنُ نُحَى ، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ لا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ اللَّهِ مَا يَخَافُ وَعِيدِ والله الرهمز الرجيم وَٱلذَّارِيَنتِ ذَرُّوا ﴿ ۚ فَٱلْحَيْمِ لَتِ وِقُرًا ﴿ فَٱلْجَنْرِيَنتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَنتِأَمِّرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ ﴾ وَإِنَّا لَدِينَ لَوَقِمُ ﴿

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُو لَفِي قُولٍ تَعَنَلِفِ ﴿ ۗ أَبُوْفَكُ عَنْهِ فِكَ (٥) فَيْلَ ٱلْخَرَّاصُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرُ وِسَاهُونَ (١١) يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَشَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَعُيُونٍ إِنْ الْحَادِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِ<del>ينَ</del> الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنِّيلِ مَا يَهْ جَعُونَ (٧٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ( ) وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقُّ لِّلْسَابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ( ) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللهَ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ٣٠ كُورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّ رُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ الله الله عَلَى الله عَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



﴾ قَالَ فَمَا خَطَبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُوۤ أَإِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ ٣ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَآ ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٧) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعُونَ بِسُلْطَان مُّبِينِ ﴿ ۗ فَتُولِّى بِرُكِنِهِ - وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بِحَنُونٌ ﴿ ٣ ۖ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلَّيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ٤٠٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانُذُرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (اللَّهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَائُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّا فَعَتُواْ عَنْ أَمْر رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْفَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ١٠ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ لَذَكِّرُ وَنَ ﴿ ثَا ۚ فَفِرُّوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ ا

وَهُوَ

نُذُّكُّرُونَ



نَسِحَرُ هَلَاَ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبِرُوۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَيَعِيمِ ﴿٧﴾ فَكِمِهِينَ بِمَآ ءَانَنَهُمْ رَبُّهُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَ كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُتَّكِحِينَ عَلَى شُرُرِ مَّضَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُ بِحُورِ عِينِ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ ومِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدُ دُنَاهُم بِفَاكِهِةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايشْنَهُونَ (1) يَنْنَزَعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مَكَّنُونٌ ﴿ ٢٠ ۚ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ اَلُونَ ٥٠) قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٥٠) فَمَرَبَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدِّعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) فَذَكِّرٌ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبُّصُ بِهِ عَرْبَ ٱلْمَنُونِ (٣٠) قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرٍ. ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣

ذُرِيَّانِهِمَ ألف بعد الياء وكسر الناء والهاء

أَنَّهُو فتح الهمزة



المُصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

يصعفون فتع الياء



نظبتا الحيّزيّ مهوه موه



وهو

أفر أيتُ تسهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ اللهاء

المجزء كالتيانع فالغشرون

٩

## عَادًا ٱلُّاؤَلَٰ

ادغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام وهمز الواو ساكنة

و تموداً تنوين الدال



لزَّوْحَيِن ٱلذَّكْرُ وَٱلْأَنْثَىٰ (10) مِن نُطَّفَةٍ إِذَاتُتُنَىٰ (1) وَ لأُخْرِيٰ (٤٧) وَأَنَّهُ رَهُو أَغَنَّىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٨) وَأَنَّهُ رَهُو رَدِ (1) وَأَنَّهُ وَأُهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَثُمُودًا نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (00) وَٱلْمُوَّ لَهُوَى الآنَّ فَعَشَىٰ هَامَاعَشَى الْأَنِّ فِيَأَيِّءَ الْآءِ رَبِكَ نَسَمَارَىٰ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴿ أَنِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ اللَّهِ لَهُ لَيْسَ لَهُ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ ٥٨ ﴾ أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَيَضْحَكُونَ الله وَالله وَاعْبُدُونَ اللهُ فَأَسْجُدُوا لِللَّهِ وَاعْبُدُوا اللهِ مِاللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ كَذَّبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواْءَهُمْ





الدَّاع م

أد لُقِيَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

نَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْضَرُّ (١٠) فَنَادُوْا صَاحِبَ طَى فَعَقَرَ (") فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (") إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْم، صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيهِ ٱلْمُحْنِظِرِ (٣) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ جَيَّنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ نَجَزى مَن شَكَرَ ﴿ ثَنَّ ۗ وَلَقَدُ أَنَذُرُهُم بَطِّ شَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٢٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُذَّكِرٍ نُ وَلَقَدْ جَاءَءَالَ فِرَعُونَ ٱلنُّذُرُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبُواْ عَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ لَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدِ ﴿ اللَّهُ أَكُفَّا رُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمْ بِرَآءَةٌ ۖ فِي ٱلزُّبُرُ اللَّهُ أُمِّ يَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنْكَصِرٌ ﴿ اللَّهُ سَيْهُ رَمُ ٱلْجَمَعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْخَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مَ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّا

جاءال إسقاط الهمزة الأولى





محرج معم الباء وفتح الداء

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَيْنِ ﴿(٧) فَبَأَىءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ الْأَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَالَّيَّ عَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١ ﴾ يَخَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْ لُوْ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴿ ١ فَهَأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٣ ﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيم اللهِ عَالَى عَالِا عَرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْغَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧٧) فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله عَنْ الله مَن فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ (١) فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ۖ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُٱلثَّقَلَانِ ﴿ ۖ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ كُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَيَأْيِءَ الَّذِهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠٠٠) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿ ثُنَّ فَيِأَي ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ٣٠) فَبَأَيّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ فَيُوَّمِ إِلَّا يُسْتَلُعَنُ ذَبُهِ = إِنْسُّ وَلَاجِكَآنُّ الْ ﴿ فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ اللَّهُ فِيأَيِّ ءَالآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ هَٰذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهِ فَيأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٠ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴿ اللَّهِ مَا يَءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٤) ذَوَاتَٱأَفْنَانِ ﴿ ٤٤) فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ (١٩) فيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥) فَهَأَي ءَالاَءِ رَيِّكُمَاتُكُذِّبَانِ (٥) فِيهمَامِنْكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٠ۗ فَيَأْيِّءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّئِيْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الصُّ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ اللَّهِ فَهِ أَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيَأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ لْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ إِنَّ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ (١٠) فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ (1) فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (10) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ١٠ ﴾ فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ﴿ ١٧﴾



ع فأصحت المتمنية (١) و وأصحت المشكلة (١)

عد ٱلْسَعِين ﴿ أَنَّ أَلْتُمَالِ أَ

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانٌ تُحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَتِوطَيْرِمِمَايَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠٤ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدِرِ تَغَضُودِ (١٠) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (١٠) وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ الْآَثُ وَفُرُشِ مَرَقُوعَةِ الْآُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْ اللَّهُ فَعَلْنَهُنّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةٌ مِن ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ وَثُلَّةً ثِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ فَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ (أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعَلُومِ (6)

مربر منزفون فتع الزاي

أُبذا نسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

اِنَّا ممزة مكسورة على الإخبار

أق إسكان الواو أَفَرَ يَتُم تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)

انتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذُكِّرُونَ تشدید الذال

> ۹۵۶۵ نوبتا البرزيا ۱۹۵۶۵ ۱۹۵۶۵

 هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٣) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْ الْفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ (٥٨) ءَأَنتُو تَخَلَقُونَهُ وَ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الْنَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِ عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّ عَامَتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٠٠ ۚ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحَرُّثُونَ اللهُ وَأَنتُ مُزَرَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ لَـمَا فَظُلَّتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ ١٠ ۚ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ ١٦ ۗ كِبْلُغُنُّ مُحُّرُومُونَ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ۚ ءَأَنتُمْ أَنزَ لَتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أُمَّ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ لَكُ لَوْ نَشَآءُ جَعَلَنَكُ أَجَاجًا فَلُوٓ لِانَشَّ فُرَءَيْنُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿٧﴾ ءَأَنتُو أَنشُأَتُمُ شَجَرَتُهُ ٧٧) فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ (٧٠) مُوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (٥٠٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ



المُو المال الما

وهو سكان الهاء (جميع المواضع) وهو إسكان الهاء (الموضعين)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَّا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ كَا عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌّ كَبَرُ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدّ أَخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُوَّمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرَّ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْ-ِ وَقَنٰلُ أُولَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ 🕦 مَّن ذَا لَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ وَ أَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّا

فيضاعفه. ضم الفاء

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَيْبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِنْهُ رفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُ كُمْ وَتَربَقُ مُمَّ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَلَّهَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلِىٰكُمُّ وَبِشُنِ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُمَّ وَكِثيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١١) ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريرٌ ١١

جَا أُمْرُ إسقاط الهمزة الأولى



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ ئَايِنِينَا أَوْلَيْكَ أَصِحَابُ ٱلْجَجِيمِ ﴿ إِنَّ ٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا ٱلْجَهَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمُوٌّ وَزِينَةٌ وَيَفَاخُرُ ٰ بِنْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُوالِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُوَنْ أُومَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلذُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهً ۚ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (١١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبِّل أَن نَبْرُأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ ۚ لِكَيْلًا تَأْسَوًاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ (3)

ٱللَّهَ ٱلُغَنِيُّ بدون

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ ٱلْ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وَرُيُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوئٌ عَزِيزٌ ﴿ أَنَّ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا وَ إِنْهَ هِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم ثُهْتَارٍّ كَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَاسِقُونَ (١٠) ثُمَّ قَفَّتِنَا عَلَىٰ ءَائْرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيِكَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيهِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْمَ أَبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجَرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكِسِقُونَ ٧٧) يَكَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ . وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ لِكُمُّ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلَ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ ۖ ﴾

النبوءة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ورون ۱۸:زیا درون ۱۳:زیا

يظ مرون فتح الياء وتشديد الظاء دون ألف وفتح الهاء مشددة (الموضعين)

> **اُلّتِي** بحذف الياء

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ الَّذِينَ يُ كُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِم ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمِّ وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاْ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ۖ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ بِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبْتُواْ كُمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَآءَ اينَتِ بَيِّنَتَ وَلِلْا عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم عَمِلُوٓ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ٢

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِ سُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكُثرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمُّ يُنَتَّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَنْنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحْيَّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّهُ يُصَلَّوْنَهَ أَفِيلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُويٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيحْزُكِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

لِيُحْزِنَ ضم الياء وكسر الزاي المُجْلِس الشفقام تسهيل الهمزة الثانية مع

> وري نيز الخيزيا ده

ويحسبون

ور و المراقع ور سلم المتعالماء

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُودَ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّهَ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّ اللهُ وَأَشْفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونِكُمْ صَدَقَنَّ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ٱتَّخَذُوٓ أَيُّمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١٠ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو ۗ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَ نُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ



وهو

بيوتهم كسر الباء

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِي ٱلْفَاسِقِينَ ( ) وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كُي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتْنَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَنَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُوَّ ثِـرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ





تحسينهم كسر السين

إِنِّى فتع الياء

قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُرِيِّ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠)



وهو

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمُ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِثَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُ بٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ عَالَمُ قَلْمُ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّبِّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَارَتِنَآ إِنَّكَأَنَتَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ ۚ

وَأَنَا إثبات الألف وصلاً

يُفْصَلُ ضم الياء وفتح الصاد

ا مرج عسر الهمزة

وَاللَّهِ فَضَاءَ اللهِ الله الله الله واوا الله واوا مفتوحة



إدراق



للبئ والتَّافِرُ وَالْعَشِرُونَ

٩

النَّرِيَّ مِي الْمَالِيَّ مِي الْمَالِيَةِ مِمرَةً الثانية ممرَةً مع المد

مع المد المتصل ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

وهو



التورينة بالفتح أو التقليل

بعدي فتع الباء

وهو

مرتم بتنوين الضم مع الإدغام

نوره و فتح الراء

أَنصَارًا لَلَهِ

تتوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

أنصاري فتع الياء

إِسْرَةِ عِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْيَيْنَتِ قَالُواْ هَٰذَاسِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوَّمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُمُتُّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلَّهُ ذَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى جِعَزَةٍ نُنجِيكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهُ فَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلَ لَلَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنْمُ نَعَلَمُونَ ﴿ ا يَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعِنَّهَ ٱلْأَنْهُنُّ وَمَسَكِنَ مِّنَّتِ عَدْنَِّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوَّزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّ وَٱلْخَرَىٰ يَجْبُونَهَ آنَصُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبُّنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَ يُّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِ



وهو اسكان الهاء

لتوريك بالفتح أو التقليل



لووا تخفيف الواو الأولى

لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوْ وَأَرْءُوسَ أَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سُوآءٌ عَلَيْ تَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَيْكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ٌ يَقُولُونَ لَين رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأُعَزُّ نَّهَا ٱلْأَذَٰلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ لْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ كَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلَّا مُوْلُكُمُ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلاَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهَ أَوْٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١١)

جا أجلها إسقاط الهمزة الأولى وَهُوَ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ۚ ۚ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فِيَنكُمْ كَا إِنَّ ۗ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْتُرُونَ وَمَا تُغُلِنُونَ وَأَلْلَهُ عَلَيْ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُواْ أَبْشَرٌ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآلَسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدُ إِنَّ زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ يَوْمَ بَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْحَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنَّهُ سَيِّئَالِهِ وَثُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَأُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ (١)

نُكفِّرُ بالنون بدل الياء

وَنُدُحِلُهُ





النبيئة إلى البدال الباء المنانية همزة مع المدالمتصل المانية منافعة المنانية والأانية والأواة والمسلها المهرة الثانية والأواة المسلها المهرة الثانية والأواة المسلها المهرة الثانية والأواة المسلها ا

بيُوتِ هِنَّ كسر الباء

فَهُوَ إِسكان الهاء

بَكِلِغ تنوين الغين

أُمْرَهُو

وَالَّتِي

بحذف الياء (الموضعين)

تَأْتُهَا ٱلنِّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلَّقُو هُنَّ لِعِدَّتِهِ مُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَاتَدْرِى لَعَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُرُ إِٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ ٱلْآخِرِوَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرِجًا ١٠ وَتَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللَّهُ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ حِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُكُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكُتُهُ ۚ لَكُنَّةُ أَشُّهُ لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِي ٱللَّهَ يَجَعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍ مِن أَمْرٍ اللَّهِ أَنزِلُهُ وَاللَّهِ أَنزِلُهُ وَ كُرُّومَن يَنَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ = وَيُعَظِمْ لَهُ أَجْرًا

سَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّكُمُ مِنْكُمُ مِعْرُونِ ۖ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَةٍ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيُنفِقَ مِمَّآ ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسً إِلَّا مَآ ءَاتَنهَاْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُمْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُوا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ هَاوَكَانَ عَقِبَةُ أُمُّ هَاخُسُرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ثَا يُرْسُولُا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايْتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَكِ لَيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا بَّنْهُ رُخُلِدِينَ فَهَآ أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورْزِقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١١)

المُكراً ضم الكاف

مبيننكر فنع الباء

نُّدُخِلُهُ بالنون بدل الياء

الدال



07.

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى نُرُ يَوْمَ لَا يُخْذِي أَلِلَّهُ ٱلنَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا انُورَنَا وَأُغْفِرُ لُنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ جَنِهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطُ عَلَيْهِمَّ وَنِهُمْ جَهَنَّا مُوَ يِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغِنْيَاعَنْهُمَا رِسُ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُىلًا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَبَحْنِي مِن فِرْعَوْ له ، وَ نَجِني مِرْ ﴾ أَلْقُوْ مِ ٱلظَّلِمِينَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ إِفِي ٨ ـ وكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴿

النبي مر النبي المرادة الماء الماء

همزة مع المد

النبي أن النبي ال

وكتابه ع كسر الكاف وفتع التاء وألف بعدها



وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

وهی اسکان الهاء

تَبْنَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) ٱلَّذِي خَلَقَ الْمَهْ تَ وَالْحَيْهُ ةَ لَسَلُوكُمْ أَتُكُمْ أَحُدُ أَحْسَنُ عَهَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٧٣ أَثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَزُنَيْن يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَبَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْنِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا برَبّهمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (٢) إِذَآ ٱلْقُواْفِهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ ثُلَّ تُكَادُ تَـمَيِّرُ ۗ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلُّمَآ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمُ خَزَنَكُهَۤ ٱلْدَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ۗ قَالُواْ بِكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكَبِيرِ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ اللَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ اللَّهُ

إسكان الهاء عالمنخم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السماءان إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

إُقَوْلَكُمْ أَوِ آجُهَرُواْ بِهِ عَإِنَّهُ، عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦۗ وَ إِلَيْهِ مُنُهُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِوَ مُّ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِ مُونَّ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿﴿ ﴿ وَلَقَدُّكُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْ اللهُ اللهُ اللَّهُ الطُّلِيرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَمَّنْ هَاذَاٱ وِينَصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا لَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَلَّ ٵٞڣ۬ڽؘيؘڡۺؠمُكِبّاعَلَى وَجْهِدِ؞ٙٲۿۮێٲڡۜ<u>ڹ</u>؞ مرَطِ مُّسْتَقِيمِ (17) قُلُ هُوَ ٱلَّذِيَ أَنشَأَ كُو وَجَعَلَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَعْشَرُونَ ﴿ ٢٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمْ صَدِقِينَ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ ٱنَّانَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿

سيَّتُ إشمام كسر السين الضم

أَرَابِيْمُ تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)



وهو

فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ عَنَدَّعُونَ الْأَنَّ قُلْ أَرَّءَ يَشُوْ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيحِ ١٠٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ قُلْ أَرَءَ يُثُمُّ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِين (٣ واللَّهُ الرُّحْمَرُ الرِّحِيهِ وَٱلْقَلَهُ وَمَاسَطُهُ وَنَ (١) مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا عَيْرَ مَمْنُونٍ (٧) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمِ (١) تُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ٥٠ إِنَّا رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُو أَعْلَمُ فِٱلْمُهْتَدِينَ ٧ ۖ فَلا ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافِ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ أَنَّ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيعِ اللَّهِ عُتُلَّ بَعْدَ ذَٰ لِكَ زَنِيعٍ اللَّهِ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ اللهُ إِذَا تُتَلِي عَلَيْهِ ءَايِنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُولِينَ

سَنَيِسُمُهُ عَلَى ٱلْحُرْطُومِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْيَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصِّرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ ٨ ۖ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيْفُ مِن زَيْكَ وَهُمْ نَايِهُونَ (١) فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم (١) فَلَنَادُواْمُصْبِعِينَ (١) ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنهُمْ صَرِمِينَ ١٠٠٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرَ يَنَخَفَنُونَ ١٠٠٠ أَن لَا يَدْخُلُنَهُا ٱلْيُومُ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴿ ۖ فَلَمَّا رَأَةِهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ۞ بَلْ غَنَّ مَخْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسُطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لَّكُوْ لُوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴿ فَالُواْسُبَحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُوتِلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ أَنَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَا كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَجِعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ كَا مَالَكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ ٢٣﴾ أَمُ لَكُورِكِنْكُ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿٧٣ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿١٣ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ( اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا مِهُمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ( ال يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ الْأَلْ

أَنُّ اعْدُواْ ضم النون وصلاً

> يبكرك فتع الباء وتشديد الدال



لَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ فَعَصُواْ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً زَّابِيَةً ﴿ ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الله إِنجَعِلَهَا لَكُو نُذَكِرةً وَتَعِيمَا أَذُنُّ وَعِيَدٌ (اللَّهُ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ (٣) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِيَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (١١) فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي نَوْمَيذِ وَاهيَةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثُمُنِيَّةً ٧٧) يَوْمَيذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُو تِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عِ فَيَقُولُ هَآ قُومُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهُ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَةُ (اللهُ فَهُو فِي عِيشَةِ زَاضِيَةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفَتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ (١٠) وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ-فَيَقُولُ يِنْكِنْنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلَوْ أَدُر مَاحِسَابِيهُ (0) يَلْيُتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَآأَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ٢٨ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ ٢٠ أَمُّوا لَجَحِمَ صَلُّوهُ (١٠) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٢٠) إنَّهُ، كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

أذن الذار

فهی اسکان الهاء

فَهُوَ الماء

متكة لطبقة على هاء ماليته لحنص وقالون فَلَيْسَ لَهُ ٱلَّيْوَمَ هَا هُنَاحِيمٌ (٥٠) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٣) لَّا يَأْ كُلُهُ:

لْخَطِئُونَ ﴿ ٢٧ ۚ فَلَآ أَقْسِمُ بِمَالْبُصِرُونَ ﴿ ٥ ۗ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿

نُذِّكُرُونَ تشديد الذال

إِنَّهُ. لَقَوِّلُ رَسُولِ كُرِيمِ ﴿ ثَ ﴾ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا نُوِّمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِكَاهِنَ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ ﴿ ثَا ۚ نَنزِيلٌ مِّن رَّبُّ لَعَالَمِينَ ﴿ ثَا ۖ وَ لْقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لِنَا ٱلْأَخَذَ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَا أَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٤) فَمَامِنكُم مِنْ أُحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ (٧٤) وَإِنَّهُ النَّذَكِرَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّهُ وَلَحَسْرَةُ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ ٥٠ أَوَ إِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ ٥ الْعَسَيِّعَ بِإِنَّهُ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٢٥ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴿ ۚ لِلَّاكَنِفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ كَ اللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ ۚ لَهَ مُرُّجُ ٱلْمَكَيْبِ كَةُ وَٱلْرُوحُ إِلَيْهِ فِي نَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ الْ فَأَصْبِرْ صَبِّراً جَمِيلًا

سكال إبدال الهمزة ألفاً

إِنَّهُمْ يَرُونَهُ.بِعِيدًا ﴿ وَنُرِيهُ قَرِيبًا ﴿ آيُومَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلُّهُ

﴾ وَتَكُونُ ٱلِّجِبَالُكُالِعِهُن ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيه

٧٧ وَجَمَعُ فَأُوْعَىٰ ١٨ ۞ إِنَّا لِإِنسَانَ خُو لشَّرُجُوعًا ﴿ وَإِذَامَسَهُ أَلْخَيْرُمَنُوعًا ﴿ ٱلْمُصَلِّينَ اللهِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ لَا اللَّهَ آبِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بُومِ ٱلدِّينِ ١٦ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ٧٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ (١٠) وَأَلَّذِينَ هُمِّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَيْ ُزُوكِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۚ ۖ فَهَٰنِ ٱبْغَىٰ وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَ لَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ جَنَّنت مُّكُرِ مُونَ (٣٥) فَمَالَ ٱلَّذِينَ كُفْرُواْ قِبَلْكُ مُهُمِّ أَعَنَ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧﴾ أَيْطُمَعُ كُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٨) كُلّا إِنَّا خُلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

يُومَيِذِ فتع الميم

نَزُّاعَةً ا تنوين ضم

يشهاد تهم حذف الألف الثانية



أَنُّ اَعْبُدُواْ

دُعَآءِی فتع الباء

> إِنِّيَ فتع الباء



رُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلِ لَّكُوْ أَنْهَارًا السُّ مَّالَكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا الْ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١١٠ أَلْمُ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُوْتٍ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يَغِيدُكُمْ فَهَاوَ نُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَأَلِنَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَ لِتَسَلَّكُواْمِنَّهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبِعُواْ مَن لَّمْ نَرْدُهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ۚ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَارًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا اللهِ وَقَدْأُضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نُزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيۡتَكِهُمْ أُغُرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًا<sup>ن</sup> إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمَ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَايَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرً<mark>ا</mark> كَفَّارًا ﴿٧٧﴾ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَـلَ بِيْقِ مُوِّمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ اللَّهُ ا

وداً ودا

بيتي بيتي



و إنهر كسر الهمزة كل الواضع)

وَإِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

رار و ورانهم کسر العمادة

قُلِّ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ أُسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلِجِينِّ فَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا المَيْهُدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَا بِهِ عَوَلَن نَشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ,تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّهُۥكَا ۞ نَقُولُ سَفِينَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ ﴾ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَنِيبًا ﴿ ﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَن يَعْتَ اللَّهُ أَحِدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسَ شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَسْتَمِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ مِشْهَابًا رَّصَدُالْ ۖ وَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشُرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَّن نُعُج زَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجزَهُ وَهُرَبًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُيَّ ءَامَنَّا بِهِ مَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخَسًا وَلَا رَهَقًا (١٣)

OVY

مَّا ٱلقَّنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِحَفَنَّهُ مُواْعَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْر رَبّهِ <u>، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدُ</u> جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠٠٠) وَأَنَّهُ لِمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ ثُنَّ أَنَّا أَذْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِءَ أَحَدًا ﴿ ثَالَمُ اللَّهُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ ثَالُمْ أُلِّهِ إِنَّى مُلَّا إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴿ ۖ إِلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِلَّ لَهُ وَالْكُو خَهَ لدِينَ فَهَآ أَبِدًا (٣٣) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَا مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَـدَدًا ﴿ اللَّهِ قُلِّ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ. رَبِّي أَمَدً ا(١٥) عَالِمُ ٱلْغَيْد عَدَّا اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا (٧٧) لِيُعَلِّمَ أَن قَدْ أَبْلُغُواْ مِّ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلُّ شَيْءٍعَدَذًا

النون النون مفصولة المصحف المصحف

نَسَلُكُهُ بالنون بدل الداء

> وَ إِنَّهُم ممزة مصورة

فال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

> رَقِيَّ فتح الباء

أُو انقص ضم الواو وصلاً

الله التحمز الرح أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلُ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ ۚ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَيَأُشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَأَصْبِ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجَرًاجَبِيلًا 🖑 وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلَهُمْ قِلْيلًا ﴿ إِنَّ لِذَيْنَاۤ أَنِكَا لَا وَجَعِيمًا ﴿ ١٠٠) وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلَّجِبَالُ وَكَانَتِٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْتَكُو رَسُولًا شُنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخَذَا وَسِلًا ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿٧ ۗ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ اللَّهِ عَكَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُواً إِنَّ هَنذِهِ - تَذُكِرَةٌ فَكَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ - سَبِي





ويضفه ع كسر الفاء والهاء

> وَتُلَثِمِهِ كسر الثاء والهاء

وَالرِّجْزُ





مُستَنفَرةً فتح الفاء

تَذَكُرُونَ بالتاء بدل الياء

وگی البن البنیا ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰

أيحسب أي

برُقَ فتح الراء من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون

> سكة لطيفة على النون لحفص

أيحسبُ كسر السين تمنى إبدال الياء تاءً

سكسلاً وصلاً بتنوين الفتح مع الادغام



وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو حَزَّاءُ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنَّهُمْ نَضَرَةً وَسُرُوزًا ﴿ اللَّهِ وَجَزَنِهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢) أُمُّتُّكِ مِن فيها عَلَى أَلْأَرْآبِكِ لَا مُرُونَ فيها شَمْسًا وَلَا زُمْهِ, يِرُا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ مِنَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ فَوَارِيرُا ﴿ فَا ۖ فَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ فَذَرُوهِ الْقَدِيرَا ﴿ ا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَا زَنجَبِيلًا ا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ رُّ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا لَهُورًا ١٠٠٤ إِنَّا هَلَا أَكَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٣٣﴾ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ النِّمَا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَمِ

قواريرًا وصلاً بتنوين الفتح مع الإخفاء

قُوارِيراً مِّن وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عُلِيهِم إسكان الياء وكسر الهاء



وور نذرًا سم الذال

٢٢) فقدرنا فيعم القيدرون (٢٣) ومل وميذ لْرَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ﴿۞ أَحْيَاءً وَأَمُو ْتَا ﴿ ٢٦ ۗ وَجَعَلْنَافِهَا رَ شَيْمِخُنْتِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ ﴾ وَيْلُ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ١٠) أَنطَلِقُوا إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠ النظلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَاثِ إِنَّ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْفَصْرِ (٣٠ كَأَنَّهُ مِمْلَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَتَلَّ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكُذِّبِينَ (٣٠) هَذَابِوَهُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَ٣ كُولَا يُؤَذِّنُ لَا يُمَّ فِيعَنْذِرُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَيُلِّيوُهُ لِلَّمُ كُذِّبِينَ ﴿٧٧﴾ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصَّلَّ جَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ وِن ﴿٣٦﴾ وَمُلَّ يُوَمِيذِ لَلْمُكُذِّينَ ﴿٠٤﴾ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُنُون ((١٤) وَفُورَكَهُ مِمَّا نَشْتُهُونَ (٤١) كُلُواْ وَأَشْرَ بُواْ هُنتَــًا بِمَاكُنتُه تَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ﴾ إِنَّا كُذَٰ لِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا وَثُلُّ وَوَ لَّهُ كُذِّبِينَ ١٤٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يَوْمَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ إِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَكُعُونَ ﴿ ﴿ وَمُثَلُّ وَمُثُّلُّ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ أَنَا فَيَأْيِ حَدِيثٍ بَعَدَهُ, يُؤْمِنُونَ

فُقدِّدُرُنَا تشدید الدال

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع- يُوْزُونُ البِّنَا لِلْهِ الْفَالْلِيْقُ لِيَا



وألله ألرحمز الرجيم عَمَّ مَنَسَآءَ لُونَ ﴿ كَا عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ ﴿ كَا ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُغَلِّلُهُونَ ﴿ الْ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ثُوَّكُلًا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۞ أَلَوْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادُ الْ وَٱلْجِيَالَ أَوْتَادُالْ اللَّهُ وَخَلَقَنْكُمْ أَزُو ْجَالِهُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا وَ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارُ مَعَاشًا ﴿ وَمَنْسَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (اللهُ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (اللهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءً تُجَاجًا ﴿ اللَّ النَّخْرِجَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ اللَّهِ وَجَنَّاتٍ أَلْفَا فَا ﴿ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَنتَا ﴿ ٧ ] يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (٨٨) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُو ۚ بَالْأَلُ ﴾ وَشُيِّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴿ ۞ إِلَّظُ عَينَ مَّاكِالْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِكُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُرابًا اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُرْجُونَ حِسَابًا (٧٧) وَكُذَّبُواْ بِعَايَانِينَا كِذَابًا (٨١) وَكُلُّ شَيْءٍ

وَفُيِّحَتِ تشديد التاء

وعُسَاقًا

حْصَيْنَاهُ كِتَنَبًا ﴿ فَالْوَقُواْ فَلَن نَّزِيدًكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ وَ

يُؤَنُّوُ البَّبَالِ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ ال



رَّبُّ ضم الباء

الرَّحْمَنُ اللون ضم اللون

أُرونًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اذا ممزة مكسورة

يُغَاقُ التَّالِيَّةُ التَّالِيَّةِ التَّالِيَّةِ التَّالِيَّةِ التَّلِيْقُ التَّالِيِّةُ التَّلِيْقُ التَّلِيْقُ التَّلِيِّةُ التَّلِيْقُ التَّلِيِّةُ التَّلِيْقُ الْتَلْمُ الْعُلِيْقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقِيلِيْنِ الْمُنْ الْمُ

طوى فتح الواو دون تنوين (ألف بعد الواو وقفاً وإسقاط الألف وصلاً للالتقاء الساكنين)

**نَزَّكَی** تشدید الزای

عالنتم سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



٩





فننفعه ضم العين تصدّى

وهو

شَا أَنشَرَهُو إسقاط الهمزة الأولى

> اِنَّا کسر الهمزة







فعد لك

٧ ﴿ وَمَآأَدُرُ نِكُ مَا اللَّهِ ١٠) الذين يُكذبون بيوم الد لَا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمِ (١٠) إِذَا لُنَّلِي عَلَيْهِ الْإِنْنَا قَالَ أَسَا نَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ كُلَّا إِنَّمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ بُهُ هَٰذَاٱلَّذِي كُنتُم بِدِيتُكَذِّبُونَ ﴿ ۗ كَالَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّ ١٨) وَمَا أَدْرِيْكَ مَاعِلْيُونَ ﴿(١٠) كِنْتُ مَرَوْمٌ ﴿٢٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ (١٠) عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ (٢٠) تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ الصَّ كُ وَفِي ذَٰلِكَ فُلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَمِزَاجُهُ (٢٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (١٠) وَإِذَامَرُواْ بِهِ يَنْغَامَنُ ونَ الْسُ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَنَوُكُآءِ لَضَآلُونَ ١٠٠ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ

سَكَ لَهُ لِمَا لَهُ مَا لَكُوْمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللّهُ اللّهُ

بل رَّانَ لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَلْكِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء

حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿٣٤)





ويصلى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام



يُعْوَلَوُّ الْأَرْفُحْ لِلْمُؤَمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِ



وهو

مِّحُفُوظٌ تنوين ضم

ينوزة الطلق

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ( ) وَمَا أَذَرَنكَ مَا ٱلظَّارِقُ ( ) ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ( ) إِن كُلُّ نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ إِنَّ فَلْمَنْظُرَ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ كُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ يَغُوُّمُ مِنَ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴿ ۚ إِنَّهُ مِكَا رَجْعِهِ عَلَادٌ ۗ ﴿ ﴿ يَوْمَ ثُبْلَيَ ٱلسَّرَآيِرُ ﴿ فَاللَّهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ﴿ فَالسَّمَاءَ ذَاتِلْرَجْعِ ﴿ ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّدْعِ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ لَقُولُ فَصُّلُّ ﴿ إِنَّا وَمَاهُوَ بِٱلْمَزَلِ ﴿ إِنَّا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكَيْدًا اللهِ وَأَكِدُكَيْدًا اللهِ فَهَلَالُكُفِرِينَ أَمْهَلَهُمُ رُوَيْدًا اللهِ والله الرحمز الرجي ٣ وَٱلَّذِي أَخْرِجُ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ أَخُوعَا لَهُ مُعَلَّهُ مُثَاءً أَحُوىٰ ﴿ فَلاَ تَنْسَىٰ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ ۗ فَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْمَرَىٰ ﴿ ۚ اَفَذَكُرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ أَسَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ وَينَجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى (١١) ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرِي (١١) أَثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ (١٣) قَدَّأَ فَلُحَ مَن تَزَكَّىٰ (١٤) وَذَكَرَ ٱسْمَرَبِهِ - فَصَلَّى (١٥)

لَّماً تخفیف الم



يُنْ وَالْعَهِ الْعِنْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْلِلْعِلْمِلْ الْعِلْ



قر رو نسمع ضم التاء

لُغِيدة تنوين ضم شِوْنَةُ الْغَيْمُ إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



يسمر م بالياء وصلاً

رُقِبً فتح الياء

أكرمن على اللهاء وصلاً

رُبِی الیاء

أهننن على المنافقة ال

مُحُضُّونَ ضم الحاء دون ألف المن و التكلاق ا

٩



و رروم موصدة إبدال الهمزة واواً مدية

## سُيْوَرَةُ ٱلسَّمْشِينَ سُيْوَةً ٱللَّيْانِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



فكر الفاء بدل الواو يُوْرُوُ السِّنِ عَلَى السِّرِ السِّنِ عَلَى السِّرِ السِّرِ عَلَى السِّرِ السِّرِ عَلَى السِّرِ السِلِمِ





شِيْوَزُةُ (لِتَّيْنِ شِيْوَرَةُ (لَعَبِّلِقَ الْعَبِّلِيَّةِ الْعَبِّلِيَّةِ الْعِبِّلِيَّةِ الْعِبَّلِيَةِ الْعِبِ



أَرَايْتَ تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)





البريئة ياء مدية ثم همز بدل الياء المشددة (المضونة)







7 . .

لم بعد ٱلْقَسَارِعَةُ

شِيْ وَالْعَبَيْنِ شِيْوَكُولُهُ مَنِيَ الْمُنْ الْ



يحسب كسر السين

م رر الأ موصدة إبدال الهمزة واوأ مدية



شُوَرَةُ (الْكَافِرُونَ شُوْرَةُ (الْبَيْضِي شُوْرَةُ (الْمِسَكِلِ

الجرُّءُ الْأَلْبُونِيَ



حَمَّالَةً ضم الناء وصلاً الجزء التكلاث

ابدال الواو

## يُورُولُولُولُهُ فِلْ الْمِنْ الْمُؤْرِدُولُ الْفَكِلَةِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ



7 . 2

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب بن على النبي على النبي السُّلة.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أبي موسى عيسى بن مينا الملقب قالون المدني عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني عن أبي جعفر يزيد ابن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان، عن أبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله ابن عياش، عن أبي بن كعب شخ عن النبي سيستنه.

ورواية قالون التي في الهامش هي من طريق أبي نشيط.

وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية قالون على وجه قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع وهو الوجه المقدم.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (١٤ نذرتهم).

ADNUM REVIEW RESTAUNT RESTAUNT



وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالْنتُمْ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (شُهكاآء إذً) و(هَلؤُلاه إن)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (جَاءًامُمَّةُ).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أُوّ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلًا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَى)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

تنبيهات: ١.قرأ قالون قوله تعالى: ﴿ مَٱلَّانَ ﴾ [يونس: ٩١،٥١] بفتح اللام دون همزة بعدها، وله في همزة الوصل وجهان:

أ.إبدالها ألفاً وفيها وجهان:

١.مدها ٦ حركات وهو المقدم اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام.

٢. قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة: ﴿ وَالَّينَ ﴾.

ب. تسهيل همزة الوصل بين الهمزة والألف: ﴿ وَأَلَّنَ ﴾.



| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 797    | 79    | العنكبوت | مكية    | ١      | 1     | الفاتحة  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 1.1    | ۳.    | الروم    | مدنية   | 7      | 7     | البقرة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 111    | 71    | لقمان    | مدنية   | 0.     | 7     | ل عمران  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | VV     | ŧ     | النساء   |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 114    | **    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |  |  |  |  |
| مكية                                       | ETA    | 71    | سبا      | مكية    | 174    | ٦     | الأنعام  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 171    | 40    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 11.    | rı    | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 117    | ۳V    | الصافات  | مدنية   | 1AV    | 4     | التوبة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | £or-   | **    | ص        | مكية    | 7.7    | 1.    | يونس     |  |  |  |  |
| مكية                                       | £oA    | 44    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |  |  |  |  |
| مكية                                       | £7V    | 1.    | غافر     | مكية    | 740    | 17    | يوسف     |  |  |  |  |
| مكية                                       | £VV    | 11    | فصلت     | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |  |  |  |  |
| مكية                                       | IAT    | 14    | الشورى   | مكية    | 700    | 11    | إبراهيم  |  |  |  |  |
| مكية                                       | £A9    | 14    | الزخرف   | مكنة    | 777    | 10    | الحجر    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 197    | 11    | الدخان   | مكية    | 777    | 17    | النّحل   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 199    | £o    | الجاثية  | مكية    | TAT    | 1٧    | الإسراء  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 0.7    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 14    | الكهف    |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 0+V    | ٤٧    | محمد     | مكية    | ۳٠٥    | 19    | مريم     |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 011    | ٤٨    | الفتح    | مكيّة   | F17 .  | 7.    | طه       |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 010    | 19    | الحجرات  | مكية    | 777    | *1    | الأنبياء |  |  |  |  |
| مكية                                       | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 777    | 77    | الحج     |  |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٢.    | ٥١    | الذاريات | مكية    | 727    | 74    | المؤمنون |  |  |  |  |
| مكية                                       | 077    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 770    | ٥٣    | النجم    | مكية    | 404    | 40    | الفرقان  |  |  |  |  |
| مكية                                       | ۸۲٥    | ٥٤    | القمر    | مكيّة   | 777    | **    | الشعراء  |  |  |  |  |
| مدنية                                      | ori    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | ***    | ۲V    | النمل    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 071    | 70    | الواقعة  | مكية    | 440    | ۲A    | القصص    |  |  |  |  |

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكية                                       | 190    | 7.4   | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 091    | AV    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ۸۵    | المجادلة |  |  |  |
| مكية                                       | 097    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | oto    | 09    | الحشر    |  |  |  |
| مكية                                       | 097    | ۸٩.   | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة  |  |  |  |
| مكية                                       | 091    | ٩.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف     |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | 004    | 14    | الجمعة   |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٩٥    | 94    | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | لمنافقون |  |  |  |
| مكية                                       | 7.00   | 45    | الضحى    | مدنية   | 700    | 78    | التغابن  |  |  |  |
| مكية                                       | 097    | 48    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق   |  |  |  |
| مكية                                       | oav    | 90    | التين    | مدنية   | 07.    | 77    | لتحريم   |  |  |  |
| مكية                                       | oqv    | 97    | العلق    | مكيّة   | 770    | ٦٧    | नारा     |  |  |  |
| مكنة                                       | ۸۹۵    | 4٧    | القدر    | مكية    | 071    | ٦٨    | القلم    |  |  |  |
| مدنية                                      | ۸۹۵    | 4.4   | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة   |  |  |  |
| مدنية                                      | 099    | 44    | الزلزلة  | مكيّة   | ٨٦٥    | ٧٠    | المعارج  |  |  |  |
| مكية                                       | 099    | 1     | العاديات | مكية    | ov.    | ٧١    | نوح      |  |  |  |
| مكية                                       | 7      | 1.1   | القارعة  | مكية    | OVY    | 77    | الجن     |  |  |  |
| مكية                                       | 7      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | oV£    | ٧٣    | المزمل   |  |  |  |
| مكية                                       | 1.1    | 1.4   | العصر    | مكية    | ٥٧٥    | ٧٤    | المدثر   |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 1.5   | الهمزة   | مكية    | ovv    | ٧٥    | القيامة  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكية    | ٥٨٠    | VV    | لمرسلات  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | ٥٨٢    | VA    | النبأ    |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٣    | ٧٩    | لنازعات  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 1.9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس      |  |  |  |
| مدنية                                      | 7.7    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ۲۸۵    | Al    | التكوير  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | AY    | لانفطار  |  |  |  |
| مكية                                       | 3.5    | 117   | الإخلاص  | مكية    | ٥٨٧    | ۸۳    | لمطففين  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.1    | 111   | الفلق    | مكية    | 014    | Λ£    | لانشقاق  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 111   | الناس    | مكية    | 04.    | Ao    | البروج   |  |  |  |